# جاديات الغازاتات الغنوق الجريد الجريدر الكنوق شرح الجريدر الكنوق

الجزء الأول: علم المعاني

## جديد الثلاثة الفنون في الجوهر المكنون

الجزء الأول: علم المعاني

### الإهــــداء

إلى الذين حرموا لذة العلم في صباهم إلى الذين همشتهم مجتمعاتهم إلى الذين علموا أنفسهم بأنفسهم أهدي هذه المحاولة شوريم

## بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

#### 

فهذه محاولة جديدة في علوم البلاغة أقدمها لإخواني المبتدئين لعلهم يجدون فيها شيئا من يسر ، وبعضا من سهولة ، وقد سرت على النهج الذي رسمته لنفسي في كل ما أكتبه لإخواني المبتدئين .وهو نشدان السهولة واليسر في كل ما أكتبه لهم . وقد كلفني هذا عناء ثقيلا ، وجهدا جبارا .

وقد سميت هذه المحاول\_\_\_\_ة: جديد التلاثة الفنون في الجوهر المكنون وقد جعلتها ثلاثة أجزاء:

- الحسرء الأول: علم المعانيي.
  - والجـــزء الثاني : علم العيان .
  - والجــــزء الثالث: علم الوديع.

و ها أنذا الآن أشرف على إتــمام الجزء الأول وهو : علم المعاني .

والله أسأل أن يوفقي لكتابة الجزء الثاني والثالث ، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن يرزقها القبول الحسن إنه سميع بحيب .

وكتبه علال نوريم فيي أولاد يعكوب قلعة السراعنة

بتاريخ: 26-7-2005 موافق: 19 جماحي الثانية 1426.

#### بسم الله الرحمان الرحيم

قال المؤلف رحمه الله أمين : بسوالله الرحمان الرحيم الحمد لله البديع السهسسادي أمد أرباب النهى ورسمها فأبصروا معجزة القسسرآن وشهدوا مطالع الأنــــوار فنزهوا القلوب في رياضــــه ثم صـــــلاة الله ما ترنــــــــــــــما على نبيسنا الحبيب الهسسادي محمد سيد خليق الله ثم على صاحبه الصديـــــق ثم أبي عـــمرو إمام العابديـن مُ على بقية الصحابية والمجد والفرصة والبراعــة ما عكفِ القلب على القرآن تهدى إلى موارد شريفه لأنه كالروح للإعــــراب ملتقطا من درر التلخيــــــص

إلى بيان مهيد الرشداد شمس البيان في صدورالعلم واضحة بساطع البرها وما احتــوت علـيه من أســرار وأوردوا الفكر على حيساضسه حاد يسوق العيس في أرض الحمسى أجـــل كل ناطق بالضـــــداد العسربي الطساه الأواه حبيبه وعمر الفسسساروق وسطوة الله إمام الزاهـــــديـــــــن وذي التقى والفسيضل والإنسابسسة والحيزم والنجدة والشجاعيه مرتقيها لحضرة العرفي وغمرر البديع والمعمساني ونبذة بديعة لطيف حصصه ودرك ما خـــــض به من عجــــــم وهو لعم النحم كاللبماب لرجز يهــــدي إلى الصـــواب جواهـــر بديعـة التخـليـــص

سلكت ما أبدى من الترتيب سميته بالجوهر المكنبون والله أرجو أن يكون نافعباب وأن يكون نافعباب وأن يكون فاتحا للبسباب

وما ألسوت الجسهد في الستهذيب في صدف السئلالة الفنسون لكسل من يقسرؤه ورافعسسا لحمسلة الإخسوان والأصحسساب

بدأ المؤلف رحمه الله هذا النظم المبارك ب: بسم الله الرحمان الرحيم ثم ثنى ب: الحمد لله ، ثم ثلث ب: الصلاة على رسول الله وصحابته .

وأحيرا ذكر السبب الذي دفعه إلى هذا النظم المبارك .

هذا وقد جعل المؤلف رحمه الله كتابه هذا : مقدمة ، وثلاثةً فنون .

وهي: علم المعاني .. علم البيان ..علم البديع .

#### : <u>aa - aal</u>l

جاء المؤلف رحمه الله بمذه المقدمة لِيُبَيِّنَ معنى الفصاحة والبلاغة .والفصاحة في اللغة معناها : الظهور والإبانة .يقال : أَفْصَحَ الصَبحُ .إذا ظهور ضوؤه وبان .

ويقال : أَفْصَحَ الطفل . إذا ظهر كلامه وبان .

والفصاحة في اصطلاح علماء البلاغة ألها تكون وصفا لثلاثة أشياء ، وهي : الكلمة، والكلام ، والمتكلم.

فنقول:

كر هذه كلمة فصيحة.

كه وهذا كلام فصيح .

كه وهذا متكلم فصيح.

والبلاغة في اللغة معناها : الوصول والانتهاء . تقول : بلغتُ تسعين سنَةً ، إذا وصلتَ إليها . والبلاغة في الاصطلاح تكون وصفا لِ الكلام ، والمتكلمِّ .

فنقول :

کے هذا کلام بليغ.

كه وهذا متكلم بليغ .

#### الكلمـــة الفصيـحة:

الكلمة الفصيحة هي التي تكون خالية من ثلاثة عيوب ، وهي :

كيم تنافرُ الحـــروف .

كع غرابةُ اللفسظ .

كر عنالفة القياس.

العيب الأول الذي يجعل الكلمة غيرَ فصيحة هو: تنافر الحروف.

فما هو تنافُر الحروف ؟

تنافر الحروف، هو: أن تكون الكلمةُ ثقيلةً على اللسان،

مثل ( الْهُعْخُع ) ،لنبات أسود ، و ( المستشزر ) للشيء المرتفع و الخنثليل للسيف .

فنقول : افترشت الهعجع .

فكلمة ( الهعجع ) ليست بفصيحة ، لأن فيها تنافرَ الحروف . أي أنها ثقيلة على اللسان .

و نقول:

هذا مكان مستشزر. أي مرتفع.

فكلمة (مستشزر) ليست بفصيحة ، لأنها فيها تنافر الحروف . أي أنها ثقيلة على اللسان . ونقول :

هذا خنتليل ، أي : سيف .

فكلمة ( خنثليل ) ليست بفصيحة ، لأنسها فيها: تنافرُ الحروف ، أي ألها ثقيلة على اللسان وهكذا فكل كلمة كانت ثقيلة على اللسان ، فليست بفصيحة ، لأن فيها تنافر الحروف .

العيب الثاني الذي يجعل الكلمة غير فصيحة ، هو : غـــــــرابة اللفظ .

فما هو غرابة اللفظ ؟

(**إفرنقعوا** ) أي انصرفوا .

فيقول تلميذ وقد اجتمع عليه رفاقه :

مالكم تَكَأْكَأُتُوسَمْ عليَّ ؟ أي : مالكم احتمعتم عليَّ ؟

فكلمة: (تكأكأتم) غير فصيحة ، لأنها غريبة.

فإذا أراد التلميذ أن يأمر رفاقه بالانصراف ، فإنه يقول :

افرنقعوا .

فكلمة : (افرنقعوا) غيسر فصيحة ،الأنسها غريبة .

وهكذا .. فكل كلمة كانت غريبة فليست بفصيحة .

العيب الثالث الذي يجعل الكلمة غير فصيحة ،هو: مـخالفة القيــاس.

فما هو مـخالفة القياس ؟

مخالفة القياس ، هو أن تكون الكلمةُ مخالفةً لقواعد التصريف .

مثل: مَوْدَدَةً – أي: مَوَدَّة – أَجْلَلُ ... أي :أَجَلُ : بِــُوقَاتٌ – أي : أَبْوَاقٌ .

فنقول :

بيني وبينك مَوْدَدَةً .

فكلمة : (مَوْدَدَة) غير فصيحة ، لأن فيها مخالفة القياس .

أي مخالفة القواعد التصريفية .

والقياس هو : بيني وبينك مُوَدَّةٌ .

ونقول:

الله أَجْلَلُ .

فكلمة (أَجْلَلُ) غيرُ فصيحة ، لأن فيها مـخالفة القياس.

أي: فيها مـخالفة لقواعد الصرف.

والقياس هو : الله أَجَلُ .

وتقول :

في السوق بُوقَاتٌ كثيرة .

فكلمة : (بوقات) غيرُ فصيحة ، لأن فيها مخالفة القياس .

أي: فيها مخالفة لقواعد التصريف.

والقياس هو : في السوق أبواق كثيرة .

وبهذا نكون قد عرفنا: أن الكلمة الفصيحة هي التي تكون خالية من ثلاثة عيوب ، وهي :

أ- تنافـــــر الحــروف .

ب- غرابة اللفط

#### ج- مــخالفــة القيــاس وفي هذه المعاني يقول الناظم رحمه الله :

فَصَاحــــةُ الْمُفـرَد أَنْ يَخْلُصَ منْ

يعني : الكلمة الفصيحة هي التي تكون خالية من ثلاثة عيوب .

وأشار إلى العيوب الثلاثة بقوله :

تَنَافِ لَمُ عَرَابَةً خُلْفٍ زُكِنْ

ف (تــنافر) المراد بــها هو : تنافر ُ الحروف .

(غُرَابة) المراد بها هو: غرابةُ اللفظ.

(خلف) المراد بها هو : مخالفةُ القياس .

و(زُكِنْ) معناه : عُلِمْ ، وهي تكملة للبيت .

#### تـمـارين تطبيقية:

بِّين الكلماتِ الغيرِ الفصيحة في الأمثلة التالية:

1. سئل أعرابي : أين تركت ناقتك ؟

فقال :تركتها ترعى ال**فعخـــــع** .

2. وقال امرؤ القيس يتغزَّل بابنة عمه:

غَدَائِـــرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى الْعُلاَ.

أي : خصلات شعر ابنة عمه منه ما هو منسدل إلى الظهر ،

ومنه ما هو مرتفع ، وهذا يدل على كثرة شعرها وجماله .

وتقول :

3. عندي حنثليل، أي سيف.

#### الجـــواب:

الكلمات الغير الفصيحة هي:

1- الهعجع : فكلمة : ( الهعجع) غيرُ فصيحة ،لأنَّ فيها : تنافرَ الحروف ،أي أنها ثقيلة على اللسان .

2- مستشرزات : فكلمة (مستشزرات) غير فصيحة ، لأن فيها : تنافر الحروف ،أي أنها ثقيلة على اللسان .

3-خنثليل : فكلمة : (خنثليل) غير فصيحة ، لأنَّ فيها : تنافرَ الحروف ، أي أنــها ثقيلة على اللسان .

بيِّن الكلمات الغير الفصيحة في الأمثلة التالية:

كان رجل يركب حسمارا فسقط على الأرض فاجتمع الناس عليه .

1 - فقال: مالكم تَكَأْكَأْتُم عَلَيَّ ؟

2- ثم قال : افرنقعوا .

#### الجـواب:

الخير الفصيحة هي:

- 1- تكأكأتم، فكلمة: (تكأكأتم) غير فصيحة، لأن فيها: غرابة اللفظ،أيُ أنــها
   كممة غريبة
- 2- افرنقعوا ، فكلمة (افرنقعوا) غير فصيحة ، لأن فيها غرابة اللفظ أي ألها كلمة غية.

يِّن الكلمات الغير الفصيحة في الأمثلة التالية:

|                                           | 1 – يقـــول المتنبـــــي :             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| مَالِيَ فِي صُــــدُورِهِمْ من مَوْدَدَةُ | إِنَّ بَنِي لَلِنَامٌ زَهَ ـ دَهُ      |
|                                           | 2- ويقول أبو النجم :                   |
| ***************************************   | الْحَمَدُ للَّه العَلَىِّ الأَجْـــلَل |

#### 3- ويقول المتنبى:

#### فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَـهَا وَطُـبُولُ

#### فَإِنْ يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَولَةِ

#### الجـــواب:

الكلمات الغير الفصيحة هي:

مَوْدَدَة ، لأنها كلمة فيها : مخالفة القياس .

الأَجْلَل ، لأنها كلمة فيها: مخالفة القياس .

بُـوقات ، لأها كلمة فيها : مخالفة القياس .

والقياس في هذه الكلمات هو: مودَّة .. الأَجَلُّ .. أَبْوَاقٌ .

وإذًا .. فإن هذه الكلمات الثلاث غير فصيحة ، لأن فيها مـخالفة القياس

أي : فيها مــخالفة لقواعد التصريف .

#### الكلم الفصيح

الكلام الفصيح هو الذي يكون سالما من ثلاثة عيوب أيضا ، وهذه العيوب الثلاثة هي :

كر تنافر الكلمات .

کے ضعف التألیف .

العيب الأول الذي يكون الكلام بسببه غير فصيح .

هو: تنافر الكلمات.

فما هو تنافر الكلمات ؟

تنافر الكلمات هو: أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان . وهذا الثقل على اللسان يكون لأسباب ثلاثة ، وهي :

أُوَّلا : اجتماعُ كلمات تقاربت مـخارج حروفها ، مثل :

وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ

فهذا الشطر من البيت غير فصيح ، لأن فيه : تنافر الكلمات .

**قاديا** : اجتماعُ أفعال بدون عطف ، مثل قول الشاعر :

وَبِهَا نَذَرْتُ أَعُودُ أَقْتُ لِلُ رُوحِي .....

فهذا الشطر من البيت غير فصيح لأن فيه: تنافر الكلمات.

**قالقا** : تَكْرَارُ الحروف أو الكلمات.

تكرار الحروف كما في قول الشاعر :

كَأَنَّهُ فِي اجْتِمَاعِ الرُّوحِ فَيِهِ لِلهُ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْ جِسْمِهِ رُوحُ فَانِت تلاحظ أن حرف الفاء تَكَرَّرَ ثلاث مرات ، في قوله :

في اجتماع .

فيه .

في كل .

ومن أجل هذا فالبيت غيرُ فصيح ، لأن فيه : تنافرَ الكلمات .

هذا بالنسبة لتكرار الحروف ، أما بالنسبة لتكرار الكلمات .. فكما في قول الشاعر :

وَلَــَمْ أَرَ مِثْلَ جِيرانِي وَمِثْلِي وَمِثْلِي عِنْدَ مِثْلِهم مُقَامُ

ربــُما قد لا حظت هنا كذلك أن كلمة : ( مثل) تكرُّرت أربع مرات .

قمن أجل هذا نقول :

إِذَ البيت غيرُ فصيح ، لأن فيه : تنافرَ الكلمات .

وهكذا .. فكل كلام كان فيه : تنافر الكلمات ، فهو غير فصيح .

وتنافر الكلمات معناه: أن تكون الكلمات تقيلة على اللسان.

وأسباب هذا الثقل ثلاثة ، وهي :

كر إجتماعُ كلمات تقاربت مخارج حروفها .

كر اجتماعُ أفعالِ بدون عطف .

كه تَكْرَارُ الحروف أو الكلمات .

العيب الثاني الذي يجعل الكلام غير فصيح ، هو: ضعفُ التأليف .

فما هو ضعف التأليف ؟

ضعف التأليف هو: أن تكون في الكلام مـــخالفةٌ للمشهور من قواعد النحو.

كأن يُعادُ الضمير على متأخر لفظا ورتبة مثل:

سكنَ صاحبُها الدارَ ، أي سكن صاحبُ الداّر الدارَ.

فهذا الكلامُ غيرُ فصيح ، لأن فيه ضعفَ التأليف .

وكأن يقع الضمير المتصل بعد (إلا ) ، مثل :

ما أحببت إلاَّك ، أي ما أحببت إلاَّ إياك .

فهذا الكلام غيرُ فصيح ، لأن فيه : ضعفَ التأليف .

وهكذا .. فكل كلام كان فيه ضعف التأليف ، فهو :

كلام غير فصيح.

وضعف التأليف هو: أن تكون في الكلام مـخالفة للمشهور من قواعد النحو.

العيب الثالث الذي يجعل الكلام غير فصيح هو: التعقــــــيد.

والتعقيد ينقسم إلى قسمين:

تعقيد لفظي .

تعقيد معنوي .

فالتعقيد اللفظي هو : أن يكون في الكلام تقديم وتأخير .

وفصل بين الـــمتلازمين ، مثل كيف يكون حليفًك النجاحُ و أبوك وكسول أنت غبي . ففي هذا المثال تقديم وتأخير للكلمات عن أماكنها الأصلية .

من أجل هذا فالمثالُ غيرُ فصيح ، لأن فيه التعقيدَ اللفظي .

وأصل هذا المثال هو :

كيف يكون النجاح حليفًك وأبوك غبي وأنت كسول .

والتعقيد المعنوي هو : أن تُستعمل الكلمات في التعبير عن معنى من المعابي فلا تؤديه .

#### وذلك كما في قول لشاعر:

#### سأطلب بُعْدَ الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا (1)

فقد عَبَّر الشاعر بجمود العين عن الفرح والسرور .

ولكنه لم يُوَفَّقُ في هذا التعبير ، لأنَّ جمودَ العين يُعَبَّر به عن بخل العين بالدموع ، ولا يُعَبر به عن الفرح والسرور .

فإذا قلت مثلا:

جــمدت عينا سعاد .

يُفْهَمُ منه: أن عينيها بـخلتا بالدموع ساعة البكاء.

ولا يفهم منه : أن سعادَ فرحةٌ مسرورة .

وعلى هذا نقول :

إن الشطر الأخير من البيت غير فصيح ، لأن فيه التعقيد المعنويُّ .

إذًا .. الكلام الفصيح هو الذي يكون سالما من ثلاثة عيوب .

وهي :

كر تنافر الكلمات .

کے ضعف التألیف .

(1) يعتقد الشاعر أن الأيام تأتي بعكس ما يطلب منها: فإذا طُلِبَ منها لقرِبُ أتت بالبعد ، وإذا طلب منها الفرح جاءت بالحزن ، وهكذا ..

من أجل هذا نرى الشاعر يَطْلبُ بُعْدَ حبيبه ليكون قريبا منه .

ويَصِب الحزنُ ليحصل الفرح.

كه غَبْرَ بسكب الدموع عن الحزن ، وبجمود العين عن الفرح

م يُوفُق .

وم أحل هذا عيب على الشاعر هذا التعبير ، وقيل:

يد ليت غير فصيح.

وفي هذه المعاني يقول الناظم رحمه الله :

وَفِي الْكَلاَمِ مِنْ تَنَافُرِ الْكَلِمْ وَصَعَفِ تَأْلَيِفٍ وَتَعَقِيدٍ سَلِّمْ

يعني : والفصاحةُ في الكلام ، هي أن يكون سالمًا من ثلاثة عيوب :

#### - تنافر الكلمات:

وهو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان ، والأسباب التي تجعل الكلمات ثقيلة هي:

كر إجتماع كلمات تقاربت مخارج حروفها .

كر اجتماع أفعال بدون عطف.

كه تَكْرَارُ الحروف أو الكلمات.

#### ضعف التأليف :

وهو : أن تكون في الكلام مـخالفةٌ للمشهور من قواعد النحو

- التعقيد : وهو على قسمين :

تعقيد لفظي ، وهو : أن يكون في الكلام تقديم وتأخير وفصل بين المتلازمين .

تعقيد معنوي ، وهو : أن تُستعمل الكلمات في التعبير

عن معنى من المعاني فلا تؤديه .

#### تـمارين تطبيقية:

بَيِّن الكلامَ الغيرَ الفصيح فيما يلي:

#### الجـــواب:

#### الكلام الغير الفصيح هو:

1- وعاف عافي العرف عرفانه ، لأنَّ فيه تنافر الكلمات ، بسبب التكرار .

2-ولالك في سؤالك لاَ أَ لاَ لاَ ، هذا الكلام غير فصيح ، لأن فيه تنافر الكلمات بسبب التكرار .

بين الكلام الغير الفصيح فيما يلي:

1- نَحْنُ اللَّذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَ

2- لَمَّا رَأَى طَالِبُوهُ مُصْعَبًا ذُعِرُوا

الجـــواب:

الكلام الغير الفصيح هو:

1-نحن اللَّذُون : فهذا كلام غير فصيح ، لأن فيه : ضعفَ التأليف .

2- لما رأى طالبوه مصعبا: فهذا كلام غير فصيح ، لأن فيه: ضعفَ التأليف.

يَوْمَ النُّخَيْلِ غَارَةً مِلْحَاحِكَ

وَكَادَ لَوْ سَاعَدَ الْمَقْدُورُ يَنْتَصِرُ

وَٱبُوكَ وَالتَّقَسلان أنسْتَ مُحَمَّدُ

يُهَدُّمْ وَمَن لا يُظلِمِ النَّاسَ يُظلُّم

بين الكلام الغير الفصيح في الأمثلة التالية:

1- أَنَّى يَكُونُ أَبَا الْبَــــــرِيّــةِ آدَمُ

2- وَمَن لَّمْ يَذُد عَنْ حَوْضيهِ بِسِلاَحِهِ

الجــواب:

الكلام الغير الفصيح هنا هو:

1-وأبوك والثقلان أنت محمد ، فهذا الكلام غير فصيح ، لأن فيه : التعقيد اللفظي ،

بسبب التقديم والتأخيس ، والفصل

بين المتلازمين ، وأصل الكلام هو :

وأبوك محمدٌ وأنت الثقلان .

فقد فصل الشاعر بين:

لْمُبَتَّدَأُ ، وهو : أبوك .

والخبر ، وهو : محمد .

وِقَدُّم الحبر وهو : الثقلان .

وَأَخَّرَ المبتدأ ، وهو : أنت .

19

#### 2- وقولُ الشاعر:

ومن لا يظلم الناس يظلم .

كلامٌ غيرُ فصيح ، لأنَّ فيه التعقيدَ المعنويُّ .

فقد عبر الشاعر بالظلم عن المحافظة على الحقوق، فكان المعنى الذي يريده بعيدا لا تؤديه الكلمات التي استعملها.

فحينما قال: ومن لم يظلم الناس يظلم .

كان يقصد : ومن لم يحافظ على حقوقه تؤخذ منه .

والمقصود أن الكلمات التي استعملها الشاعر لا تؤدي المعني الذي يريده .

#### المتكلم:

من هو المتكلم الفصيح ؟

فإذا أراد أن يهنيء عبَّر بلفظ فصيح لا اعوجاج فيه ولا انحراف.

وإذا أراد أن يرثي تَأَتَّى له هذا بكل يسر وسهولة .

وإذا حزِن استطاع أن يعبُّر عن كل ما يـــحسه ويشعر به .

وهكذا في كل حال من أحوالــــــه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَذِي الْكَلَامِ صِفَةً بِهَا يُطِيقُ تَأْدِيَةَ الْمَقْصُودِ بِاللَّفْظِ الْأَنيِقُ

يقول: وَذي الْكَلاَمِ صفة بِما يطيق تأدية المقصود.

يعني : والفصاحةُ في المتكلِّم صفة يستطيع بما التعبير عن مقصوده .

ويقول : باللفظ الأنيق .

يعني: باللفظ الفصيح.

إذًا ..فصاحة المتكلِّم هي :

صفة يستطيع بــها أن يعبِّر عن مقصوده بلفظ فصيح .

#### الكالم البلياغ

ما هو الكلام البليــــغ ؟

الكلام البليغ هو: أن يكون مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته.

نكن ما معنى: مطابقا لمقتضى الحال ؟

معناه : موافقًا لما يتطلبه الحال .

**مثلا** :

إذا أردت أن تشكر ، فهذا : حال .

والشكر يتطلُّب الإيجاز ، فهذا : مقتضى .

فإذا عبّرت عن شكرك ب (إيجاز) ، فإن كلامك يكون مطابقا لمقتضى الحال .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

طباقًه لمُقتسضى المُقامِ

وَجَعَلُوا بَلاَغــــــَةَ الْكَلاَمِ

يعني : بلاغة الكلام هي : أن يكون مطابقا لمقتضى الحال .

#### المتكلّب البليف :

من هو المتكلُّم البليغ ؟

ختكلَّم البليغ هو: الذي يستطيع أن يتصرف في أغراض الكلام ببراعة وسحر ، متحنَّبا في كلامه: مخالفةَ القياس ، وتنافرَ الكلام ، وضعفَ التأليف والتعقيدَ بنوعيه .

و لم يذكر المؤلِّف رحمه الله : بلاغةَ المتكلمِّ ، لأنسها تندرج تحت فصاحة المتكلِّم .

وبمذا يتبيـــُن لنا : أنَّ كل فصيح بليغ ، وليس كلُّ بليغ فصيحا .

وبكل ما سبق نستخلص ما يلي:

المصاحة تكون وصفا لثلاثة أشياء ، وهي :

الكلمة .. الكلام ..المتكلم .

فنقول:

كر هذه كلمة: فصيحة.

كه هذا كلام: فصيح.

كه هذا متكلم: فصيح.

والبلاغة تكون وصفا لشيئين : وهما : الكلام ، والمتكلِّم ،

فنقول:

كر هذا كلام بليغ .

كر هذا متكلم بليغ .

والكلمة الفصيحة هي التي تكون سالمة من ثلاثة عيوب ، وهي :

كيم تنافر الحروف .

كم غرابة اللفظ.

كر مخالفة القياس.

والكلام الفصيح هو الذي يكون سالمًا من ثلاثة عيوب كذلك .

وهي :

كر تنافر الكلمات .

كر ضعف التأليف .

كير التعقيد اللفظي والمعنوي .

والكلام البليغ هو : أن يكون مطابقا لمقتضى الحال ، مع فصاحته .

ثرى بماذا نعرف: تنافرَ الحروف، وغرابةَ اللفظ، الح .؟

الجـــواب:

تنافر الحروف ، وتنافر الكلمات : يُعرفان بالذوق السليم .

• غرابة اللفظ: تعرف بالإطلاع الواسع على اللغة العربية .

- مــخالفة القياس: تعرف بدراسة: علم الصرف.
- ضعسف التأليف: يُعرف: بدراسة: علم النحو.
  - التعقيد اللفظى: يعرف بدراسة علم النحو.

رِذًا .. لاحظنا هنا : أنَّ هذه العيوب بعضها يعرف بالذوق السليم ، وبعضها يعرف : بعلم تصرف ، وبعضها الآخر يعرف بعلم النحو ، وبعضها يعرف بعلم اللغة .

كن ما الذي يعرف بعلم البلاغة ؟

والذي يعرف بعلم البلاغة ثلاثة أمور ، وهي :

- مطابقة الكلام لمقتضى الحال: ويُعرف بعلم المعاني .
  - التعقید المعنوي : ویعرف بعلم البیان .
  - تحسين الكلام وتزيينه ،ويعرف بعلم البديع .

وفي هذه الأمور الثلاثة يقول الناظم رحمه :

عَنِ خَسطًا يُعسرُفُ بِالْسمَعَانِي

وَحَافظٌ تَأْديَـــةُ الْمَعَاني

يعنى : الوسيلة التي تحفظ أداءً المعنى من الخطأ .

هي : علم المعاني .

و كأنه يقول :

مطابقة الكلام لمقتضى الحال تعرف ب (علم المعاني)

تم قال رحمه الله :

لَهُ الْبَيَانُ عندهُ م قَد الْتُقِي

وَ مَا مِنَ التَّعْقِيدِ فِي الْمَعنى يَقِي

يعني : و الذي يحفظ الكلامَ من التعقيد المعنوي اختير له علمُ البيانِ عند علماء البلاغة .

و معنى يقى : يحفظ .

و معنی انتقی : اختیر .

و كأنه يقول :

التعقيد المعنوي: يعرف ب (علم البيان)

ثم قال رحمه الله :

تُعْرَفُ يُدْعَى بِالْبَدِيعِ وَ السَّلاَمْ .

وَ مَا بِهِ وُجُوهُ تَــحْسِينِ الْكَلاَمْ

يعنسي : و الذي يعرف به وجوهُ تــحسين الكلام و تزيينه .

يُسَمَّى: (علم البديع)،

و كأنه يقول :

تحسين الكلام و تزيينه . يعرف ب (علم البديع) .

و على هذا نقول :

- مطابقة الكلام لمقتضى الحال: تعرف بدراسة علم المعاني .
  - التعقيد المعنوي: يعرف بدراسة علم البيان.
  - تــحسين الكلام: يعرف بدراسة علم البديع.

## { الفن الأول علي المعاني }

نَعَم ..هذا هو الفن الأول من الفنون الثلاثة في هذا النظم المبارك . و هو : علم المعانـــي .

فما هو علم المعاني ؟

مر: علم يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى السحال.

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

لَفْظٌ مُطَابِقًا .....

عِلْمٌ بِهِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ يُرَى

تعم هذا هو تعريفه .

مُــةً إنَّ علم المعاني ينحصر في ثمانية أبواب كما ذكر الناظم رحمه الله . و هي :

- أحوال الإسناط النبري.
  - أحوال المستد إليه.
    - أحوال المستد.
    - متعلقات الفعل.
      - القسر،
      - الإنشاء.
    - الغمل و الوسل،
- الإيبار و الإطناب و المعاواة.

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَ مُتَعَلَّقَاتُ فِعْلِ تُــــورَدُ وَ مُتَعَلِّقَاتُ فِعْلِ تُـــورَدُ إيــجَازٌ إطْنَابٌ مُسَـــاوَاةُ رَأُوا

إِمْنَادُ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ مُسْنَدَ اللهِ مُسْنَدَ اللهِ مُسْنَدَ أَوْ فَصْلٌ وَصْلٌ أَوْ فَصْلٌ وَصْلٌ أَوْ

هـ لأبواب الثمانية ذكرها الناظم رحمه الله بحملة ، و سيذكرها مفصلة ، و ستراها واحدا تلو الآخر إن تـ ته .

## { الباب الأول : أحسوال الإسناد العبري }

و أحوال الإسناد الخبري أربعة ، و هي :

- •عدم التوكيد، مثل: محمد مسافر، فهذا حال.
- التوكيــــد، مثل: إن محمدا مسافر، فهذا حال.
- الحقيقة العقلية ، مثل : أنبت الله الربيع . فهذا حال .
- الجاز العقلى ، مثل : تحري الرياح . كما لا تشتهي السفن ، فهذا حال .

إذًا ..أحوال الإسناد الـــخبري أربعة، و هي :

عدم توكيد الكلام، و توكيده ، و الحقيقة العقلية ، و الــمحاز العقلي .

لكن ما هو الإسناد الخبــري ؟

هو: أن تسخكُم على شيء بالنفي ، مثل: ليس مسحمد كاذبا .

أو تحكمَ عليه بالإثبات ، مثل : محمد صادق .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

الْحُكُمُ بِالسَّلْــــبِ أَوِ الْإِيجَابِ إِسْــــنَادُهُمْ ....

يعنبي : الإسناد السخبري هو الحكم على الشيء بالسلب أي : ( النفي) أو الإيسجاب أي : ( الإثبات) .

فإذا قلت:

ليس الأستاذ مسافراً ، فهذا هو : السلب ، أي : النفي .

و إذا قلت :

الأستاذ مسافر ، فهذا هو : الإيجاب ، أي : الإنبات .

إذًا ..الإسناد الخبري هو : أن تــحكم على الشيء بالنفي ، أو الإثبات .

و معنى الخبري : أي : نسبة إلى الخبر .

#### • الغبر :

نكتر ما هو الخبر؟

لخبر هو : ما احتمل الصدق والكذب لذاته .

و بتعبير آخر نقول :

الحبر هو : الكلام الذي يصبح أن نقول فيه :

به صدق أوكذب.

#### : <u>Y</u>

تحدث إلينا طالب عن مدينة مراكش فقال:

مركش مدينة جميلة جدًا. وقد عرفت بشغفها بالعلم .

وفي ثراها الطيب يرقد عالم جليل من فطاحلة العلماء،

يه : القاضي عياض .

**عَ**ذَا الكلام بمكن أن يكون صدقا . ويمكن أن يكون كذبا .

قَرْدَاكَانَ الكلام مطابقًا للواقع فهو : صدق .

وذاكان مخــالفــا للـــواقع فهو :كذب .

وهذا هو الخبر .

قَدْ . . الـخبر هو: الكلام الذي يمكن أن يكون صدقا .

ويمكن أن يكون كذبا .

#### • الغرس من النبر:

م هو الغرض الذي يريده المتكلُّم من إلقاء الخبر ؟

تخرض الذي يريده المتكلم من إلقاء الخبر . أمران :

المعمما ، إفادة السامع شيئًا لم يكن يعرفه .

**المنكلم عالم بالخبر** . المنكلم عالم بالخبر .

| ¥ | 14 |
|---|----|
|   |    |

تقول لطالب لا يعلم شيئًا عن السيرة:

مات محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وله من العمر أربع وستون سنة .

وقد مات أبناؤه كلهم في حياته إلا فاطمةً فقد عاشت ستة أشهر بعده .

فهذا الخبر الغرض منه، هو : إفادة السامع شيئًا لم يكن يعرفه .

وُيُسمَّى هذا النوع من الخبر: فائدة السخبر.

وتقول لطالب زاره أبوه في المدرسة :

جاء أبوك لزيارتك .

فهذا الخبر الغرض منه ، هو : إفادة السامع أنك علم بالخبر .

ويسمى هذا النوع من الخبر: لازمَ الفائدة

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| وَقَصْدُ ذي الْخطَابِ |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
|                       | إِفَادَهُ السَّامِعِ نَفْسَ السَّحُكُم |
|                       | ) - <del>) -</del>                     |

يعني : والمتكلم يقصد من إلقاء الخبر : إفادةَ السامع شيئًا لم يكن يعرفه . وكأنه نقول :

الغرض الأول الذي يقصده المتكلّم من إلقاء الخبر .

هو: إفادة السامع شيئًا لم يكن يُعرفه .

ثم قال :

| ذاً عليم | أَوْكُونَ مُسخبر بِا |  |
|----------|----------------------|--|
|          |                      |  |

حِني : أو يكون المتكلم يقصد أنه عالم بالـــخبر .

وكانه يقول :

لغرض الثاني من إلقاء الــخبر هو: أنَّ المتكلم يقصد أن يخبر السامع أنه عالم بالــخبر .

نه قال :

فَــــــــــــأُوَّلُ فَاتْدَةٌ......

يعني: الغرض الأولُ من إلقاء الخبر يسمَّى: ( فائدةَ الـــخبر ).

ئە قال :

لأَزِمُسهَا عِنْدَ ذُوِي الأَذْهـَـــنانِ

يعني: الغرض الثاني من إلقاء الخبر يُسمَّى: ( لازم الفائدة ).

وعند ذوي الأذهان. أي عند أصحاب العقول.

وبهذا نكون قد عرفنا :

نَّ الـخبر هو : ما احتمل الصدق والكذب لذاته .

و نقول :

خَبر هو : الكلام الذي يــحتمل الصدق ، ويحتمل الكذب .

فرذا كان الخبر مطابقا للواقع فهو: صدق.

وإذا كان الخبر مخالفا للواقع فهو :كذب .

والغرض من إلقاء الخبر . أحد أمرين :

أولهما: إفادة السامع شيئًا لم يكن يعرفه.

وُيُسمَّى: ( فائدة الخبر ) .

**قانيهما** : إفادة السامع أن المبكلم عالم بالسخبر ، ويُسمَّى : ( لازم الفائدة ) .

#### تمارينن تطبيقية:

## بَين الأغراض من إلقاء الأخبار التالية :

- . وقعت غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة . وفيها انتصر المسلمون . وقُتِلَ سبعون من الكفار ، وأُسرَ سبعون آخرون . وأُسرَ سبعون آخرون .
- 2- وقعت غزوة أُخُد في السنة الثالثة للهجرة ، وفيها انهزم المسلمون . وشُجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وكُسرَتُ رَبَاعيَتُه .
- 3- عثمان بن عَفان رضَي الله عنه هو الخليفة الثالث . وهو الذي يلقب ب ( ذي النورين ) لأنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما ماتت زوَّجه النبي صلى الله عليه وسلم . . أمَّ كلثوم ·
  - 4\_ أسلم أبو سفيان رضي الله عنه عام الفتح هو و زوجه : هند وابنه معاوية .

#### الجـــواب:

- 1- وقعت غزوة بدر إلى آخره: الغرض من هذا الخبر هو: إفادة المخاطب شيئًا لم يكن يعرفه.
   ويُسمَّى هذا: ( فائدةَ الخبر ) .
  - 2- وقعت غزوة أحد الخ: الغرض من هذا الخبر هو: إفادة المخاطب شيئًا لم يكن يعرفه . ويُسمَّى ( فائدة الخبر ) .
    - 3- عثمان بن عفان الخ: الغرض من هذا الخبر هو: إفادة السامع شيئًا لم يكن يعرفه · ويُسمَّى هذا: ( فائدة الخبر ) ·
    - 4- أسلم أبو سفيان الخ: الغرض من هذا الجبر هو: إفادة السامع شيئًا لم يكن يعرفه ، ويُسمَّى هذا: ( فائدة الخبر ) .

### بيَّن الأغراض من إلقاء الأخبار التالية :

- 1- تقول لطالب يسهر شطرا من الليل للمطالعة ويُخفي ذلك عليك :
  - أنت تسهر شطرا من الليل للمطالعة.
- 2- هناك مجموعة من الطلبة اختاروا قضاء عطلة الربيع في مدينة مراكش فتقول لهم :

ستقضون عطلة الربيع في مدينة مراكش.

3- وتقول لمن يخفي عنك فوزه بالجائزة : أنت الفائز بالجائزة.

#### الجسواب:

1- أنت تسهر الح : الغرض من هذا الخبر هو : إفادة السامع أنك عالم بالخبر. أي : أنك عالم بسهره لمطالعة، ويسمَّى هذا : ( لازم الفائدة ) .

2- هناك مجموعة الخ: الغرض من هذا الخبر هو: إفادة السامعين أنك عالم بالخبر. أي: أنك عالم باختيارهم غضاء العطلة في مراكش. ويسمى هذا: ( لازم الفائدة )

3- أنت الفائز بالجائزة : الغرض من هذا الخبر هو : إفادة السامع أنك عالم بالمخبر. أي أنك عالم بفوزه . خائزة. ويسمى هذا : ( لازم الفائدة ) .

وبهذا يتبيَّن لنا: أن الغرض من إلقاء الخبر أمــــران:

الأول ؛ إفادة السامع شيئًا لم يكن يعسرفه .

الثاني : إفادة السامع أن المتكلُّمَ عالم بالخبر.

كن فد تجعل المخاطبَ ( العالم بما ستقوله له ) .

قد تــجعله كجاهل بــما ستقوله له . إذا كان لا يعمل بـــما يعلم.

هـناك شخص يعلـــم أنَّ بِرَّ الوالدين واجب . ويعلم أنك تعـــرف هذا . لكنك مع هذا . . . .

**برُ الوا**لدين واجب .

عويعلم أن بر الوالدين واجب . وهو يعلم أنك تعرَّف أنَّ بِرَّ الوالدين واجب .

نكتك جعلته كجاهل لا يعلم هذا لأنه لا يعمل بما يعلم فقلت له : بِرُّ الوالدين واجب .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَرُبَّمَا أَجْسِرِيَ مُجْرَى الْسِجَاهِلِ مُسخَاطَبٌ إِنْ كَانَ غَيْرَ عَامِلِ

يعني : ربَّما يُــجعل المخاطِّبُ العالـــمُ بـــما سَتُخبِرُه به كأنه حاهل بـــما ستخبـــره به.

مَثَلاً : هناك عالم يوصيك بالإكثار من ذكر الله لكنه يغفل عن ذكر الله .

فتقول له:

اللكر مفتاح لباب الحضرة ، أي : الذكر يفتح باب الحضرة الإلهية .

و في هذا المثال و نــحوه يقول الناظم رحــمه الله :

الذُّكُرُ مِفْتَ الْحَضْرَة

كَقَوْلِـــنَا لِعَالِمِ ذِي غَفْلَةِ الذَّكُرُ مِفْتَــــــ

#### طرق إلقاء السخبر:

ثُمَّ إذا كان السهدف من إلقاء السخبر هو: إفادة المخاطب شيئا لم يكن يعلمه ، فينبغي أن يكون الكلام على قدر الحاجة بلا زيادة و لا نقصان .

و في هذا المعنى يقول الناظم :

عَلَى الْمُف يد خَشْيَةَ الإكثرار

فَيَنْبَــــغِي اقْتِصَارُ ذِي الْأَخْبَارِ

#### و على هذا نقول :

إن المخاطب الذي نريد أن نــخبره بــخبر مَّا له ثلاث حالات :

الأولى: أن يكون حالي الذهن من الخبر .

الثانية: أن يكون شَاكًا في السخبر.

الثالثة: أن يكون مُنْكِرا للحبر.

فإذا كان المخاطب خالــي الذهن من الخبــر ، فإننا نلقى إليه الكلام خاليا من أدوات التوكيد .

مثلا:

هناك طالب معك في الحجرة يجهل سفر الأستاذ فتقول له:

الأستاذ مسافر.

هكذا بدون مؤكّد .

و هذا النوع من الخبر يُسَمَّى : ( ابْتَدَائيًا ) .

و إذا كان المخاطب يشك في الخبر فيُسْتَحسن أنْ يُلقى إليه الكلام مؤكَّداً بـــمؤكَّد واحد .

مثلا : معك طالب آخرُ في الحجرة نفسها يشُكُّ في سفر

الأستاذ فنقول له :

إنَّ الأستاذَ مسافر .

و إذا كانِ المخاطب يُنْكِرُ السخبَر فيجب أن يلقى إليه الكلامُ مؤكّدًا بسمؤكّد أو أكثر على حسب درجة إنكاره .

مَثَلا : هناك طالب يُنكر جَدُوى عِلْمِ النحو ، فتقول له :

إنَّ النَّحوَ لنافع .

فيقول لك: لست أوافقك على هذا الرأي.

فتقول له :

و الله إنَّ النحوَ لنافع .

و هذا النوع من الخبر يُسمَّى : ( إنكاريا )

فإذا نقول :

المخاطب الذي نريد أن نلقي إليه بالخبر . له ثلاثة أحوال :

1- أن يكون خالي المخصن من المخبر ، وفي هذه الحال يلقى إليه الكلام خاليا من التوكيد .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

فَيُخْبَرُ الْــخَالِي بِلاَ تَوْكِـــــيدِ

يعنبي : فَيُخْبَرُ خالي الدهن من الخبر بكلام غير مؤكّد . فتقول لنائم لا يعلم طلوع الشمس : طلعت الشمس .

2- أن يكون المظاطب هاكما فني الغور ، وفي هذه السحال يستحسن أن يؤكّد له الخبر بمؤكّد واحد .

وفي هذا يقول الناظم رحـــمه الله :

| مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحُكْمِ ذَا تَرْدِيدِ | *************************************** |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ***************************************     | فَحَسَنٌ                                |

يعنسي : يُسخبر المخاطب بكلام غير مؤكّد ، إذا لسم يكن شاكًا في الخبر، أما إذا كان شاكا في الخبر فسيُستحسنُ أن يكون الكلام مؤكّدًا بمؤكّد واحد.

فنقول لمَن يشك في طلوع الشمس وهو نائم مثلا:

قد طلعت الشمس.

3- أن يكون المخاطب يُنْكِرُ الخبرَ وفي هذه الحال يسجب أن يُؤكّد

إليه الكلام على حسب درجة إنكاره ، فكلما زاد الإنكار

زيدت المؤكدات في الكلام .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

.....وَمُنْكِرُ الأَخْـبارِ حَتْمٌ لَهُ بِحَسَبِ الإِنْكَــارِ

يعنــــــي : والمخاطبُ الذي يُنْكِرُ الـــخبر يـــجب أن يؤكّد له الكلام على حسب درجة إنكاره .

فتقول لـــمن يُنْكِرُ طلوع الشمس ( وهو نائم ) مثلا :

قم .. إن الشمس قد طلعت .

فإذا أصر على إنكاره ، وقال :

مازالت الشمس لم تطلع .

فإنك تقول له :

قم .. وَاللَّه إِنَّ الشمسَ لقد طلعت .

وَجاء الناظم رحمه الله بـمثال للْمُنْكر فقال:

كَقَوْله إِنَّا إِلَيْ كُمْ مُرْسَلُون

يعني : كقوله تعالى على لسان رسل عيسى ، عليه السلام حينما بعثوا إلى قرية فَكُذُّبــُوا فقالوا :

( إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ )

فقال لهم أصحاب القرية كما يحكى القرآن الكريم:

(هَا أَنْتُهُ إِلَّا بَهُو مِثْلُفًا وَهَا أَنْزَلَ الرَّهْهَانُ مِنْ هَيِيْءِ إِنْ أَنْتُهُ إِلَّا تَكْدُونَ ) فقالت لهم رسل عيسى عليه السلام فيما يحكيه القرآن عنهم: (رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ )

فزادوا في كلامهم مؤكدين ، وهما :

- القسم، وهو: (ربنا يعلم)
- **واللام**، في قوله: لمرسلون.

وفي زيادة هذين المؤكدين يقول الناظم :

فَزَادَ بَعْدُمَا اقْتَضَــاهُ الْمُنــُكِرُونَ .

يعني: فزاد الرسل من المؤكدات ما يطلبه إنكار المنكرين.

 وإذا كان المخاطب شاكا في الخبـــر ، وألقي إليه الكلاء مؤكَّدً متحسانا ، فهذا النوع من الخبر يُسمَّى : (طلبيـــا).

وإذا كان المخاطَبُ مُنْكِرا للخبر وألقي إليه الكلام مؤكّدًا وجوبا ، فهذا النوع من الخــــبر يُسمَّى : ( إنكاريا)

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

ثُمَّتَ الإِنْكَ السِبِ الثَّلاَثَةَ انْسُبِ

للَّفْظ الإبْ تداء ثُمَّ الطَّلَب

يعني: أنسب الثلاثة الأنواع التي سبقت إلى: الابتدائى .. الطلبى .. الانكاري .

#### تمارين تطبيق ية:

بُيِّن أنواع الخبر فيما يأتي :

1) يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

الدِّينُ النَّصيحَـــة :

2) ويقول الشاعر:

وَالنُّصْنَحُ أَغْلَى مَا يُبَاعُ وَيُوهَــــبُ

3) وتقول :

صدر كتاب جديد في التفسير.

#### السجواب:

[- الدين النصيحة : هذا النوع من الخبر يُسَمَّى : (ابتدائيا) لأنَّه خالٍ من المؤكَّدات

2- والنصح أغلى الخ: هذا النوع من الخبر يُسَمَّى: (ابتدائيا) لأنَّه خال من المؤكَّدات.

3- صدر كتاب الخ : هذا النوع من الخبر يُسَمَّى: (ابتدائيا) لأنَّه خالٍ من المؤكَّدات.

بَيّْن أنواع السخبر فيما يأتي :

1- تقول لوالدتك التي تشك في نحاحك في الامتحان :

قد نــجحت .

2-وتقول لوالدك الذي يشك في نفاد دراهمك:

إنَّ الدراهمَ نسفذت .

3-وتـخاطب طالبا يشك في إنشائك قصيدة شعر:

إن القصيدة من إنشائي.

#### الجـــواب:

1 – قد نجحتُ : هذا النوع من الخبر يُسمَّى (طلبيا)، لأنه مؤكَّد بـــمۇكَّد واحد ، وهو : (قـــد) .

2- إن الدراهم نفذت : هذا النوع من الـــخبر يسمى : (طلبيا) لأنه مؤكّد بمؤكدٌ واحد ، وهو (إنَّ) .

3- إنَّ القصيدة الخ : هذا النوع من الخبر يُسمَّى : (طلبيــــا)، لأنه مؤكَّد بمؤكدٌ واحد ، وهو (إِنَّ)

بين أنواع الخبر فيما يأتــي :

1- يقول الشاعر:
وَإِنِّي لَحُلُو تَعْتَريني مَرَارَة

وَإِنِّي لَتَرَّاكُ لِمَا لَسِمْ أَعَوَّدِ

2- ويقول لبيد :

إِنَّ الْمَنَايَا لاَ تَطِيشُ سِهَامُهَا

وَلَقَدْ عَلَمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنْيَّتِي

#### الجـــواب:

1- وإين لحلو الخ : هذا النوع من السخبر يُسَمَّى: (إنكاريا)، لأنه فيه أكثر من مؤكّد ، وهــما : (إن ) و(لام الابتــــــــــــــــــــــــاء) .

وَإِنِّي لَتُواكَ الح : هذا النوع من الـــخبر يُسَمَّى ( إنكاريا )، لأنه فيه أكثر من مؤكَّد ، وهـــما : (إن) و ( لام الابتداء) .

2- ولقد علمت لتأتين منيتي : هذا النوع من الخبر يسمى: ( إنكاريا)، لأنه فيه أكثر من مؤكّد ، وهو : الْقَسَمُ المحذوف تقديره : والله.و (قد) و (نون التوكيد) في قوله : لتأتين ً

### فإذًا نقــــول :

المخاطِب الخالي الذهن يلقى إليه الكلام غيَر مؤكّد . ويُسمَّى : ( ابتدائيا) .

المخاطب الشاك في الخبر السائل عنه يلقي إليه الكلام مؤكدا استحسانا ، ويسمى : (طلبيا) المخاطب السمُنْكِرُ للخبر يلقى إليه الكلام مؤكدًا وجوبا . ويُسمَّى(إنكاريا)

# خروج الكلام عن مقتضى الطامر:

وهذا الأسلوب في الكلام ، وهو:

عدم توكيد الكلام لمخالي الذهن.

توكيد الكلام استحسانا للشاك في الخبر

توكيد الكلام وجوبا للذي ينكر الخبر .

هذا الأسلوب في الكلام يُسَمَّى عند علماء البلاغة : خرج الكلام على مقتضى الظاهر.

ولكن المتكلّم ليس محكوما عليه باتباع هذا الأسلوب دائما ، لأنه قد تكون هناك أحوال تدعوه إلى مخالفة هذا الأسلوب ، فتصبح صورة الكلام هكذا:

- توكيد الكلام استحسانا لخالي الذهن .
  - توكيد الكلام وجوبا لغير لمنكر .
    - عدم توكيد الكلام للمنكر.

وبحيءُ الكلام على هذه الصورة تسمى عند علماء البلاغة : خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر .

وأسباب بحيء الكلام على هذه الصورة ثلاثة وهي:

أولا : أن يكون في الكلام ما يلوّح إلى الخبر عند خالي الدهن .

المنكر على المخاطب غير المنكر علامات الإنكار .

ثالثًا: أن يكون مع المخاطب المنكر أدلة تثبت له صدق الخبر

السبب الأول الذي يجعل الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو:

أن يكون في الكلام ما يُلُوِّحُ إلى الـــخبر عند خالـــي الدهن .

#### : <u>Y</u>

هناك شخص يجهل أن طلب العلم يؤدي إلى الجنة .

#### فيقال له:

أَطْلُب العلمَ إِنَّ طلبَ العلم يؤدي إلى الجنة .

فالمخاطب هنا خاليي الذهن .

والخبر هو: إن طلب العلم يؤدي إلى الجنة .

فلماذا كان الخبر مؤكَّدًا ؟

الجواب أنه لما قيل له : أُطْلُب العلم .

كأنه أصبح يتساءل في نفسه عن فضل العلم ، ويتطلع إلى معرفته ، فَاسْتُحْسِنَ توكيد الخبر نه .

وعلى هذا الأسلوب جاء القرآن الكريم في قوله تعالى :

#### من سورة التوبة:

# (وَحَلَّ عَلَيْمِهُ إِنَّ حَلَوَاتِكَ مَكُنَّ لَعُهُ)

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

بخبر كســـائل في المنــزلة

وَاسْتحسن التوكيد إن لوحت له

يعني : استحسن توكيد الكلام لخالي الذهن إذا أشرت عليه بالخبر في الكلام السابق .

السبب الثاني الذي يجعل الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو:

ن يظهر على المخاطب غير الممنكر علامات الإنكار .

#### : 4

هناك حسماعة من الناس يقضون أعمارهم في السملاهي والسمحرمات . ولا يحسبون أي حساب لسما بعد السموت ، في شيسقال لسهم :

والله إنكم ستموتون .

فهم في الحقيقة لا ينكرون الـــموت ، لأن الـــموت مصير كلَّ كائن حي . فلماذا أكِّدَ لـــهم الكلام ؟

### الجسواب:

إنَّ انغماسهم في الملاهي ، وتعاطيَهم للمحرمات .

وعدمَ حسابهم لما بعد الموت ، كل هذا جعلهم كأنهم يُنْكِرُونَ

الموت ، فَأَكَّدَ لهم الكلام وجوبا .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

|    | 100 °       | 1. 18 | 1.1   | 04  |
|----|-------------|-------|-------|-----|
| به | الْإِنْكَار | أمارة | حقه ۱ | وأل |
| •  |             | -     | _     | -   |

يعنسي : حعلوا علامات الإنكار كالإنكار .

وهو يقصد: أَنَّ غيَر المنكر إذا ظهرت عليه علامات الإنكار يخاطب كأنه منكر للخبر ، فيؤكَّد له الكلام وجوبا .

السبب الثالث الذي يجعل الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو:

أن يكون مع المخاطب المنكر أُدِلَّةٌ وشواهدُ تُثبِت له صدق

الخبر الذي يُنْكرُه .

هناك شخص يُنْكِرُ نَفْعَ العلم ، فيقال له :

العلم نافع .

فالمخاطب هنا يُنْكِر نَفْعَ العلم ، وكان من الواجب أن يقال

له:

إنَّ العلم لنافع ، هكذا بالتأكيد .

فلماذا قيل له:

العلم نافع ، هكذا بغير توكيد ؟

#### الجـــواب:

أن المخاطب الذي ينكر نفع العلم يرى أدلة كثيرة تُثبِتُ له كونَ العلم نافعا ، من أحل هذا لم يؤكد له الكلام .

وفي هذا يقول الناظم رحـــمه الله :

كَعَكْسِهِ لِنُكْتَة لَمْ تَشْسَتِبِهُ

يقول: كعكسه.

يعنب : كجعل السمُنْكر كغير السمُنْكر .

وهو يقصد: أنَّ السَمُنْكِرَ يَسُخَاطَبُ كغير المنكر فيُلقى إليه الكلام غير مؤكَّد ، إذا كان معه ما يشهد بثُبُوت الخبر الذي ينكره .

# تمارين تطبيقيـــة:

وضّح هل جاء الكلام على مقتضى ظاهر الكلام أم جاء على خلافه ، في الأمثلة التالية ؟ مع حان السبب .

1- يقول الله تعالى في سورة يوسف على لسان امرأة العزيز :

( وَمَا أَبَرِّى تَغْمِينَ إِنَّ النَّغْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِهَ رَبِّنِي)

ويقول تعالى في سورة يونس:

(وَلا تُكَاطِنِينِ فِينِ الدِّينَ ظَلْمُوا إِنَّمُهُ مُغْرَقُونَ )

3- ويقول تعالى في سورة الحج :

# (يَا أَيْمًا النَّاسُ اتَّهُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ عَيينَ عَطِيمٍ )

#### الجـــواب:

1-(إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّــــارَةٌ بِالسُّوءِ) هذا الكلام الكريم جاء على خلاف ما يطلبه ظاهر الحال ، لأنه أُلْقِي إلى خالي الذهن مؤكَّداً .

والسبب هو أنه تقدم في الكلام ما يشير إلى الخبر .

3- (إِنَّهُمْ مُسسَسَعُرَقُونَ ) فهذا الكلام الكريم حاء على خلاف ما يطلبه ظاهر الحال ، فقد ألقي إلى خالي الذهن وكان من المفروض أن يكون غير مؤكّد.

فما هو السبب في مـــجينه مؤكّدًا ؟

السبب هو أنه تقدم في الكلام ما يشير إلى الـــخبر .

. 3-(إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) فهذا الكلام الكريم جاء على خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال ، لأنه ألقي إلى خالي الذهن مؤكدا ، والسبب هو أنه تقدم في الكلام ما يشير إلى الخبر بين ما جاء مخالفا لمقتضى الحال مع بيان السبب في الأمثلة التالية :

1-يقول الله تعالى في سورة المؤمنون :

# (ألم المسلم بَعْدَ كَالْدَ لَمَيْسَا فُونَ )

3- ويقول الشاعر:

الجسسواب:

إِنَّ بِنِي عَمِّـــــكَ فَيِهِمْ رِمَاحُ

# جَاءَ شُقِيقٌ عَارِضــــا رُمْحَه

1- (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِّ عِيْدُ مَا يقتضيه الكلام الكريم جاء على خلاف ما يقتضيه الظاهر ، لأنه ألقى إلى غير المنكر مؤكَّدًا ، والسبب هو : ظهور علامات الإنكار على المخاطبين .

2- إِنَّ بني عمك السخ : هذا الكلام جاء مخالفا لمقتضى الحال ، لأنه ألقي إلى غير المنكر مؤكَّدًا . والسبب هو : ظهور علامات الإنكار على المخاطب .

بيِّن ما جاء مخالفا لمقتضى ظاهر الحال ، مع بيان السبب في الأمثلة التالية :

1 - يقول الله تعالى في سورة البقرة :

( وَإِلْهُ فِلْهُ وَاحِدٌ ).

#### الجـــواب:

1- (وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ) : هذا الكلام الكريم حاء على خلاف ما يقتضيه الظاهر، لأنه ألقي إلى المنكر غير مؤكّد.

والسبب هو : وجود أدلة وشواهد مع المخاطب تُثْبِتُ له صِدْقَ الخبر الذي ينكره .

وبهذا يتبين لنسا:

أن المخاطب الذي نريد أن نسخبره بالخبر له ثلاث حالات :

الأولى : أن يكون خالي الذهن من الخبر ، وفي هذه الحال يلقى إليه الكلام خاليا من التوكيد ،ويسمى : هذا النوع من الخبر : (ابتدائيا) .

الثانية : أن يكون شاكا في الخبر ، وفي هذه الحال يلقى إليه الكلام مؤكدا استحسانا ، ويسمَّى هذا النوع من الخبر : (طلبيا)

اللاللة : أن يكون مُنْكِرًا للخبر ، وفي هذه الحال يلقى إليه الكلام مؤكّدًا وجوبا ، ويُسمّى هذا النوع من الخبر (إنكاريا) . وهذه الطريقة في التعبير هي الأصل .

واستعمال هذه الطريقة في التعبير تُسمَّى : خروج الكلام على مقتضي الظاهر .

والمقصود بهذه الطريقة هو :.

- عدم توكيد الكلام ل (خالي الدهن).
- توكيد الكلام استحسانا للشاك في الخبر .
- توكيد الكلام وجوبا للذي ينكر الخبر .

وقد تكون هناك أسباب تدعو إلى مخالفة هذه الطريقة الأصلية .

فيصبح الكلام على هذه الصورة:

• توكيد الكلام استحسانا لخالي الذهن.

- توكيد الكلام وجوبا لغير المنكر .
  - عدم توكيد الكلام للمنكر.

ومـــجيء الكلام على هذه الصورة يُسمَّـــى : خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهــر .

والأسباب التي تدعو إلى مخالفة الطريقة الأصلية ، أو الخروج على خلاف مقتضى الظاهر ثلاثة وهي:

أُولاً : أن يكون في الكلام ما يلوِّح إلى الخبر عند خالي الذهن .

**\$اديا** : أن يظهر على المخاطب غير المنكر علامات الإنكار .

الله: أن يكون مع المخاطب المُنكر أدلَّةٌ تثبت له صدَّقَ الخبر الذي يُنْكرُه .

فإذا كان في الكلام ما يلوِّح إلى الخبر عند خالي الذهن ، فإن الكلام يؤكَّدُ له استحسانا . وإذا ظهر على المخاطب غير المنكرِ علامات الإنكار ،فإن الكلام يؤكَّد له وجوبا .

وإذا كان مع المخاطب المنكر أدلة تثبت له صدق الخبر

الذي ينكره ، فإن الكلام يلقى إليه غير مؤكّد .

# بعض أحوات التوكيد :

و من أدوات التوكيد التي يؤكّد بــها الكلام :

- الْقَسَـــم: مثل: و الله مــحمد صادق.
  - قـــد : مثل : قد بلّغ محمد .
  - إِنَّ : مثل : إِنَّ مسحمدًا مسافر .
  - لام الابتداء: مثل: لحمد مجتهد.
- نونا التوكيد: مثل: محمد يَكتبَنَّ ــ و يكتبَنْ .
  - اسمية الجملة: مثل: محمد عالم.

يعني : أكَّد الكلامَ بِ ( الْقَسم ) و ( قَدْ) و ( إِنَّ ) .

و ( نوبي التوكيد ) و ( اسمية الجملة ) .

## المنوي ما للدر المنوي ما للدر المثرت ،

مناك أنواع من الخبر سبقت في هذا الباب . ( باب أحوال الإسناد الــــخبري)وهي : كهالخبر الابتدائي.

كير الطلبسي .

كعالخبر الإنكاري .

هذه الأنواع الثلاثة يـــجري فيها في النفي ما يجري في الإثبات .

خبر الابتدائي نقول فيه لخالي الذهن في الإثبات : محمد مسافر .

و نقول فيه كذلك لخالي الذهن في النفي : **ليس محمد مسافرا** .

مكذا بدون توكيد في الإثبات و النفي .

و الخبر الطلبي نقول فيه في الإثبات للشاك : إن محمدا مسافر .

و نقول كذلك في النفي : ليس محمد بمسافر .

هكذا بتوكيد الكلام استحسانا ، في النفي و الإثبات .

و الخبر الإنكاري نقول فيه في الإثبات للمنكر: إن محمدا لمسافر.

و نقول فيه كذلك في النفي : و الله ليس محمد بمسافر .

هكذا بتوكيد الكلام وجوبا في النفي و الإثبات .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

يـــَجْرَي عَلَى النَّلاَثَــــة الأَلْقــــــــاب

وَ النَّفْيُ كَالإِثباتِ فِي ذَا الْبَابِ

يعنسي : والخبر المنفي كالخبر المثبت في باب أحوال الإسناد الخبري في أنواعه الثلاثة : الابتدائي ..الطلبي ..الإنكاري .

فما لا يؤكَّد في الخبر المثبت لا يؤكَّد في الخبر المنفي .

و ما يؤكُّد استحسانا في الإثبات يؤكُّد استحسانا في النفي

و ما يؤكُّد وجوبا في الإثبات يؤكُّد وجوبا في النفي .

وهكذا الحال بالنسبة لخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر يـــجري فيه ما يـــجري في الكلام الذي خرج على مقتضى الظاهر في النفي و الإثبات .

## بعض أحوات التوكيد في النفي :

ذكر الناظم رحمه الله بعض أدوات التوكيد في النفي و هي :

- إِنَّ الزَّائِدة : مثل : ما إِنِ العلمُ مبغوض
- كان المنفية: مثل: ما كأن محمد ساحرًا.
- لأمُ الجحود: مثل: ما كان محمد ليخون
  - الباء الزائدة: مثل: ليس محمد بكاذب
  - اليمين: مثل: و الله ليس محمد كسولا

| : | الله | رحمه | الناظم | يقول | الأدوات | هذه | في | و |
|---|------|------|--------|------|---------|-----|----|---|
|---|------|------|--------|------|---------|-----|----|---|

|                            | و ي معدد الو دوات يعول الماسم و مده المد . |
|----------------------------|--------------------------------------------|
|                            | بِإِنْ وَ كَانَ لاَمٍ أَوْ بَاءٍ يَمِينُ   |
|                            |                                            |
|                            | و أعطى مثالا للباء الزائدة ، فقال :        |
| جَلي الْفَاسقينَ بالأَمينُ | كَمَا                                      |

يعني : كقولك : ما جليس الفاسقين بالأمين .

| <ul> <li>خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> | العقلبي | سؤاد اا | هني الإ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b></b> |  |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|---------|--|
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|---------|--|

جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل ليبيّن:

الحقيقة العقلية ، و السمجاز العقلى

### المتيتة العتليـــة :

فما هي الحقيقة العقلية ؟

الحقيقة العقلية هي: إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى صاحبه عند المتكلم في الظاهر.

هكذا يقولون في تعريف الحقيقة العقلية .

و مثالــها هو :

قرأ محمد الكتاب

فهذه حقيقة عقلية . -

ثم إن هذه الحقيقة العقلية ، من حيث موافقةُ الواقع للاعتقاد و عدمُها ، تنقسم إلى أربعة تحسام:

الأول : ما طابق الواقع و الاعتقاد معا ، مثل : شفى الله الـــمريض

الثاني : ما طابق الواقع فقط ، كما يقول كافر لا يؤمن بوجود الخالق : خلق الله خياة .

الثالث : ما طابق الاعتقاد فقط ، مثل قول الكافر : أنبت الربيع البقــــل . أي : أنبت الربيع البقـــل . أي : أنبت الربيع .

**عوابع**: ما لا يطابق الواقع و لا الاعتقاد ، كقولك : نجح سعيد ،

و أنت تعلم أنه لم ينجح .

| : | الله | رحمه | الناظم | يقول | هذا | في | • |
|---|------|------|--------|------|-----|----|---|
|---|------|------|--------|------|-----|----|---|

وَ لِحَقِيق َ مَجَازٍ وَرَدا لِلْعَقْلِ مَنْسُوبَيْنِ

| يعني : جاء الإسناد للحقيقة و للمجاز من                | نسوبين للعقل و                          | كأنه قال :                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| الإسناد منه حقيقة عقلية ، و مجاز عقلي .               | •                                       |                                   |
| ثم أشار إلى تعريف الحقيقة العقلية ، فقال              | : .                                     |                                   |
| ***************************************               | أمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المُبْتَدأ                        |
| إِسْنَادُ فِعْلٍ أَوْ مُضَاهِيــــهِ إِلَى            | صاحب                                    | هــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                                       |                                         |                                   |
| يعنسي: أمَّا الأوَّل (وهو الحقيقة العقلية)            | ) فتعریفیه :                            |                                   |
| إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى صاحبه الذي                | ي صدر منه .                             |                                   |
| تم أعطى مثالا للحقيقة العقلية فقال:                   |                                         |                                   |
| ***************************************               |                                         | كَفَازَ مَنْ تَبَتَّلَ            |
|                                                       |                                         |                                   |
| يعنبي : كقولك : فَسازَ مَنْ تَبَتَّلَ ،               |                                         |                                   |
| أي افلح من انقطع إلى عبادة الله عز وجرا               | ىل .                                    |                                   |
| مُ أَمَّا إِنَّا الْأَقِيرَامِ اللَّهِ مِنْ فَقَالَ * |                                         |                                   |

يعني: الإسناد للحقيقة العقلية من حيث الاعتقاد والواقع ، أربعة أقسام :

- 1. مطابقة الواقع والاعتقاد .
  - 2. مطابقة الواقع فقط.
  - 3. مطابقة الاعتقاد فقط.
- 4. عدم مطابقة أي واحد منهما .

# السمهاز العقلي ،

ما هو الــمجاز العقلـــي ؟

الجحاز العقلي هو: إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غيرِ فاعلِه الحقيقي ، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيق\_\_\_\_\_\_.

هكذا يقولون في تعريفه .

إذًا ..إذا نُسبَ الفعل لغير فاعله الحقيقي فذاك هو: المهار العقليي.

مثلا:

إذا قلنا : حرى سعيد فقد نَسَبْنَا الفعل ( وهو : (حَرَى) )

إلى فاعله الحقيقي ، وهو سعيد .

وإذا قلنا : حرَى النهر ، فقد نَسَبُنَا الفعل (وهو (حرى)) إلى غير فاعله الحقيقي ، وهو النهر، لأن النهر لا يجري ، وإنما الذي يجري هو الماء .

والفاعلُ غيرُ الحقيقي الذي يُنسب إليه الفعل في الـــمجاز العقلي هو: سبب الفعل، زمان الفعل، زمان الفعل، مكان الفعل، مصدر الفعل الخ. ويُسمَّى ب (العلاقة)

### • إسناد الفعل إلى سبيه:

نقول مثلا:

بني الوزير مدارس كثيرة .

هل يبني الوزير المدارس في الحقيقة والواقع ؟

#### **لجـــواب** :

لوزير لا يبني المدارس ،وإنما الذي يبني في الحقيقة هم العُمَّال .

كن لــماذا أسندنا الفعل إلى الوزير وقلنا:

حى الوزير المدارس؟

#### **لج**ـــواب:

لأن الوزير هو السبب في بناء المدارس ، لأنه هو الذي أمر ببنائها .

ولـــما كان الوزير هو سبب الفعل أسندنا الفعل إليه.

وقلنا : بني الوزير مدارس كثيرة .

إذًا ..أُسْنَدْنَا الفعل إلى : سببه .

وهذا محاز عقلي علاقته: السببية.

وعلى هذا نقول :

بني الأمير المدينة .

هزَمَ الأميرُ العدوُّ .

فهذا كله محاز عقلي ، علاقته السببية ، لأننا أسندنا الفعل إلى سببه.

### • إسناد الفعل إلى زمانه :

#### نقول مثلا:

نهار العابد صائم

من هو الصائم في هذا المثال ؟

#### الجـــواب:

الصائم هو النهار !!!

لكن هل يصوم النهار ؟

#### الجـــواب:

لا ، النهارُ لا يصوم . و إنــما الذي يصوم في الحقيقة هو : العابد . لكن لــماذا نسبنا الصيام إلى النهار و هو لا يصوم ؟

#### الجـــواب:

نَسَبْنَا الصيام إلى النهار ، لأنه وقع فيه الصيام .

إِذًا .. أسندنا الفعل إلى الزمان الذي وقع فيه الفعل .

أي أسندنا الفعل إلى زمانه .

و هذا محاز عقلي . علاقته : الزمانية .

و على هذا نقول : ليلُ قارئِي القرآنِ قائمٌ . ضيَّعت آمالي الأيام .

فهذا كله محاز عقلي علاقته: الزمانية ، لأننا نسبنا الفعل إلى زمانه .

# • إسناد الفعل إلى مكاند :

#### نقول مثلا:

جرى النَّهْرُ ،

فهل يجري النهر ؟

#### الجـــواب:

لا .. النهر لا يسجري ، و إنَّــما الذي يجري هو : الماء الذي فيه .

لكن لماذا نسبنا الفعل ( حَرَى ) إلى النهر و هو لا يسجري ؟

#### الجـــواب:

نَسَبْنَا الفعل ( حرى ) إلى النهر لأنه المكان الذي وقع فيه الفعل . و هو : حريان الـــماء . إذًا ..أسندنا الفعل إلى المكان الذي وقع فيه الفعل أي أسندنا الفعل إلى مكانه .

و هذا بحاز عقلي علاقته : ا**لمكانية** .

و على هذا نقول: سَقَيْتُ من مشرب عذب.

حست في حديقة غناء .

فهذا كله مــجاز عقلي ، علاقته : المكانية لأننا أسندنا الفعل إلى مكانه .

# • إسناد الفعل إلى مصدرة:

#### نقول مثلا :

حرى جَرْيُ الرِيح هن الْجَرْيُ يستجري ؟

#### الجـــواب:

لا .. الــجري لا يــجري ، و إنــما الربح هي التي

جرت .

و إذا كان الْجَرْيُ لا يسجري فلماذا نَسَبْنَا إليه الفعل ؟

#### الجـــواب:

أسندنا إليه الفعل لأنه مصدر.

إذًا ..أسندنا الفعل إلى مصدره .

و هذا مــجاز عقلي علاقته : المصدرية

و على هذا جاء قول الشاعر:

سَيَــنَكُرُنِي قَوْمِي إِذًا جَدَّ جِدُّهُمْ وَفِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَـــاءِ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُ فَ ( جَدَّ جَدُّهُم ) مـــحاز عقلي علاقته: المصدرية، لأن الشاعر أسند الفعل إلى مصدره

# • إسنادُ ما بُنِيَ للفاعل إلى المفعول:

#### نقول مثلا:

هذه مدرسة عامرة .

لكن هل المدرسة تكون عامرةً ؟

#### الجـــواب:

لا .. ا المدرسة لا تكون عامرة و إنــما تكون معمورة .

لأنَّ الطلبة هم الذين يعمِّرونها .

و إذا كانت المدرسة لا تعمُّرُ غيرها ، فلماذا نسبنا إليها الفعل ، و قلنا : عامرة ؟

#### الجـــواب:

أسندنا إليها الفعل ( و هو الإعمار ) لأنما مفعول به في الأصل .

إِذًا ..أسندنا الفعل إلى : مفعوله .

و هذا محاز عقلي ، علاقته : المفعولية .

و على هذا نقول :

هذه عيشة راضية .

ف ( العيشة ) لا تكون راضية ، و إنما تكون مرضية .

ففي (عيشة راضية ) مجاز عقلي علاقته : المفعولية، لأننا أسندنا الفعل و هو ( الرَّضى ) إلى مفعوله

# • إسناد ما بُنِيَ للمفعول إلى ، الفاعل ،

نقول مثلا:

هذا حجاب مستور .

نكن هل الحجاب يكون مستورًا ؟

#### الجـــواب:

لا .. الحجاب لا يكون مستورًا ، و إنـــما يكون ساترا .

و إذا كان الحجاب لا يكون مستورا ، فلماذا بنيناه للمفعول ، و قلنا : مستورٌ ؟

#### لجـــواب:

بنيناه إلى المفعول و لكن أسندناه الى الفاعل . فهذا محاز عقلي ، علاقته : الفاعلية .

و على هذا جاء قولهم :

مَيْلٌ مُفْعَمٌ .

مني ( سَيْلٌ مُفْعَم ) محاز عقلي ، علاقته : الفاعلية .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

لَيْـــَـَّ لَهُ يُبْنَى .....لَّ لَهُ يَبْنَى

وَ السَّانِي أَنْ يُسْنَدَ لِلْمُلاَبِسِ

يعنى : و الــمحاز العقلي هو : أن يسند الفعل أو ما يشبهه إلى غير صاحبه .

يعني : كقولك : ثُوْبُ لاَبسِ .

لكن هل الثوب يكون لابسًا ؟

#### الجـــواب:

لا ..الثوب لا يكون لابسًا ، و إنــما يكون ملبوسا .

و على هذا فقولك : تُوْبُ لابَسِ .

مــجاز عقلي ، علاقته : المفعولية .

و بهذا يتبيّن لنا : أن السمحاز العقليّ هو : إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غير فاعلِه الحقيقي .

و الفاعل الذي يكون غير حقيقي هو:

- سبب الفعل ، مثل : بني الأمير المدينة .
- زمان الفعل، مثل: أسعدتني أيام عشتها في مراكش.
  - مكان الفعل، مثل: هذا نهر يهري.
    - مصدر الفعل، مثل: حَدُّ التلاميذ.
- ما بُنِيَ للفاعل و أريد به المفعول ، مثل : هذه مدرسة عامرة .
- ما بُنيَ لاسم المفعول وأريد به اسم الفاعل ، مثل : هذا حجاب مستور .

### تسمارين تطبيقية:

بِّين الـمجاز العقلي و العلاقة في الأمثلة التالية :

1- بَنَى الأميرُ المدينة

2- أنشأ عامل المدينة حدائق كثيرة

# 3- أُسُّسَ والي المدينة دُوراً للكتب

#### الجـــواب:

- 1- بَنَى الأمير المدينة : في هذا الكلام محاز عقلي ، لأن الأمير لا يبني المدينة، و إنما الذي يبني المدينة هم العمال . لكن لما كان الأمير هو السبب في بنائها نسبنا إليه الفعل ، و قلنا : بنى الأمير المدينة، و إذًا ..فهذا محاز عقلى علاقته : السببية .
- 2- أنشأ عاملُ الخ ، في هذا الكلام مجاز عقلي ، لأن العامل لا ينشئ الحديقة، و إنما الذي ينشئ الحديقة هو : البستاني ،لكن لَمَّا كان العامل هو السبّب نسبنا إليه الفعل. و قلنا : ( أنشأ عامل الخ ) و إذا ..فهذا مجاز عقلي ، علاقته : السببية .
- 3- أَسَّسَ والى المدينة الخ: في هذا الكلام مــجاز عقلي، لأن الوالي لا يُؤسِّس، و إنــما الذي يؤسِّس و يبني هم البنَّاءون. ولكن لَــما كان الوالي هو السبَب في تأسيــس الدُّور قلنا: (أُسَسَّ الوالي الخ) و إذاً..فهذا مجاز عقلي علاقته: السببية. بيّن الــمجاز العقلي و العلاقة في الأمثلة التالية:
  - 1- أسعدتني أيام عشتها في مراكش.
    - 2- يقول الشاعر:

سَتُبْدِي ثَكَ الأَيْامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً وَ يَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ ثَمْ تُزُودِ 3- فَارِ الطالب مــُجِدٌ، وليله ساهر.

### اجـــواب:

- 1- أسعدتني أيام الخ . في هذا الكلام بحاز عقلي ، لأن الأيام لا تُسْعِدُ ، و إنما الذي يسعد هو ما يكون فيها من لقاء الأحبة، و زيارة مراتع الصبا، و مشاهدة مفاتن المدينة . و إذًا ...فهذا مجاز عقلي علاقته الزمانية .
- 2- ستبدي لك الأيام الخ . في هذا الكلام محاز عقلي، لأن الأيام لا تبدي شيئا ، و إنـــما لدي يبدي هو : مرور الأيام وما يقع فيها من أحداث .
- ويدً ..فهذا مسجاز عقلي ، علاقته : الزمانية .

3-نسهار الطالب مستجد الخ: في هذا الكلام مجاز عقلي، لأن النهارَ لا يَسِحدُ ، و الليلَ لا يسهر ، و إنما الذي يجد ويسهر هو: الطالب ، لكن لما كان الجد يقع في النهار ، والسهرُ يقع في الليل نسبنا إليهما الفعل .

و إذا ..فهذا مجاز عقلي علاقته : الزمانية .

بَيِّن الــمحاز العقْلِيُّ و العلاقة في الأمثلة الآتية :

1- هذا نسهر يسجري .

2- قال الشاعر:

فَلَمَّا مَلكُتُمْ سَالَ بالدُّم أَبْطَحُ

3-سال الميزاب:

#### الجـــواب:

1- هذا نسهر يسجري : في هذا الكلام محاز عقلي ، لأن النهر لا يجري، و إنسما الذي يسحري هو : الماء الذي فيه .

و إذًا ..فهذا مجاز عقلي . علاقته : المكانية

2- سال بالدم أَبْطَحُ ، في هذا الكلام مجاز عقلي، لأن الأبطح ( و هو مَسِيل واسع فيه دقاًقُ الحصى ) لا يسيل و إنما الذي سال هو : الدم .

و إذا ..فهذا مجاز عقلي ، علاقته : المكانية .

3- سال الميزاب : في هذا الكلام بحاز عقلي، لأن الميزاب لا يسيل، و إنما الذي يسيل هو : الماء .

و إذًا ..فهذا محاز عقلي علاقته : المكانية .

بَيِّن الــمحازَ العقليُّ، و العلاقة في الأمثلة التالية :

1 - جَدَّ جدُّ التَّلاَميد .

2- يقول الشاعر:

قَدْ عَزُ عَزُ الْأُولَى لَا يَبْخَلُــونَ عَلَى

أوطانهم بالسدم الْعَالِي إِذَا طُلِيَا

#### الجـــواب:

1 - جَدَّ جِدُّ التَّلاِميذ ، في هذا الكلام محاز عقلي ، لأن ( الْبحدُّ) لاَ يَحِدُّ. وَ إِنَّمَا الذي يَحِدُّ : هم التلاميذ.

و إذاً ..فهذا مسجاز عقلي ، علاقته : المصدرية . لأننا نسبنا الفعل إلى مصدره .

بَيِّن المـــجازَ العقليُّ و العلاقة فيما يلي :

1- يقول الشاعر:

دَعِ الْمَكَارِمَ لاَ تَرْحـــلُ لِبُغْيَتِهَا وَ اقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعـــمُ الْكَاسِي

2- هذه مدينة عامرة.

#### اجــواب:

1- انت الطاعم الكاسي: في هذا الكلام بحاز عقلي ، لأنه أطلق اسم الفاعل، و أراد مم المفعول ، و إذا ...فهذا محاز عقلي علاقته المفعولية . و التقدير: أنت المُطْعَم مكسون.

2- هذه مدينة عامرة ، في هذا الكلام بحاز عقلي ، لأن المدينة لا تكون عامرة ، و إنما
 تكون معمورة بالسكان ، إذ أن السكان هم الذين يعمرونها .

و إذًا ..فهذا مجاز عقلي، علاقته المفعولية ، لأنه أطلق اسم الفاعل ، و أراد اسم المفعول ، و نتقدير : مدينة معمورة .

يِّن الجحاز العقليُّ ، و العلاقة فيما يلي :

1- هذا سيل مُفعَم .

2- هذه أرض مَأْهُولَة .

#### الجـــواب:

1- هذا سيل مفعم: في هذا الكلام بحاز عقلي ، لأنه أطلق اسم المفعول: (مُفْعَم) و أراد اسم الفاعل: (مُفْعَم) .

و إذا ..فهذا مجاز عقلي ، علاقته : الفاعلية .

2- هذه أرض مأهولة: في هذا الكلام محاز عقلي ، لأنه أطلق اسم المفعول: ( مأهولة ) وأراد اسم الفاعل: ( آهلَة ) .

و إذا ..فهذا مجاز عقلي . علاقته الفاعلية .

ثم إن هذا المحاز العقليُّ بحسب الحقيقة و المحاز .

في المسند و المسند إليه ، أربعة أقسام :

- حقيقيان: مثل: أنبت الربيع البقل.
- مجازيان : مثل : أحيا الأرض شباب الزمان .
- مجاز و حقيقة ، مثل : أحيا الأرض الربيع .
- حقيقة و مجاز ، مثل : أنبت البقل شباب الزمان .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

جُزْأَيْهِ أَرْبَعٌ بِلَا تَكَلَّــــــــُفِ

أَقْسَامُ ـــ أَقْسَامُ عِنْ فِي

يعني : أقسام المحاز العقلي بحسب الحقيقة و المحاز في المسند و المسند إليه أربعة.

و يقول : بلا تكلف .

يعنى : إذا أردت أن تستخرج هذه الأقسام الأربعة فإن ذلك يكون بلا مشقة و لا تكلف. و لابد في الجحاز العقلي من قرينة تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي .

نقول مثلا:

بنـــــ الوزير القصر .

فهذا بحاز عقلي ، و فيه قرينة تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي ، و هذه القرينة ، هي أن الوزير يستحيل أن يبني القصر بنفسه .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَوَجَبَتْ قَرينَةٌ لَفُظيَّةٌ

يعني : يجب قرينة لفظية أو معنوية في الجحاز العقلي تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي . وهذا يتبين لنا :

أن الإسناد العقلي فيه : حقيقة عقلية ، ومجاز عقلي .

والحقيقة العقلية هي : إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى صاحبه عند المتكلّم في الظاهر ثم إن هذه الحقيقة العقلية ، من حيث موافقة الواقع للاعتقاد وعدمها ، تنقسم إلى أربعة أقسام :

الأول : ما طابق الواقع والاعتقاد معا ، مثل : شفى الله المريض .

تقول هذا وأنت مؤمن به .

الثانيي : ما طابق الواقع فقط ، مثل قول يهودي لمن لا يعرف حاله : بَلُّغُ مجمد الرسالة .

الثالث : ما طابق الاعتقاد فقط ، مثل قول الكافر: شفى الطبيب المريض .

الرابع : ما لا يطابق الواقع ولا الإعتقاد ، كقولك : نجح سعيد .

وأنت تعلم أنه لم ينجح .

والمجاز العقلي هو: إسناد الفعل أو ما يشببه إلى غير فاعله الحقيقي ، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي .

والفاعل غير الحقيقي الذي يُنْسَبُ إليه الفعل في المحاز العقلي هو:

- سبب الفعل: مثل: بني الأمير المدينة.
- زمانُ الفعل: مثل: هار العابد صائم.
  - مكان الفعل: مثل: النهر يجري.

- مصدر الفعل: مثل حَدُّ حِدُّ التلاميذ.
- اسم الفاعل يُراد به اسم المفعول: مثل: هذه مدرسة عامرة ، أي معمورة .
  - اسمُ المفعول يُراد به اسمُ الفاعل: مثل: هذا حجاب مستور، أي ساتر.
    - وَيــُسمَّى الفاعلُ غيرُ الحقيقي في هذه الأمثلة ب: العلاقـــــــة.

# (البابم الثاني في المسند إليه)

لكن ما هو المسند إليه ؟

### الجـــواب:

المسند إليه هو : الفاعل : مثل : نجح خالد .

نائب الفاعل: مثل: عُرفَ الحق.

فاعل الوصف : مثل : أمعروف الحق ؟

المبتدأ الذي له خبر: مثل العلم نافع.

هذا هو المسند إليه ، وقد تعتريه أحوال من الذكر والحذف ، والتقديم ، والتأخير ، الخ ، تقتضيها دواعي بلاغية .

### • الحذود :

### كر معاضم المسبعد إليه :

وحذف المسند إليه يتوقُّف على أمرين :

الأوّل: وجود قرينة تدل عليه عند حذفه ، وهذا يعرف بعلم النحو .

الثانيي : وجودُ مرجِّح لحذفه على ذكره ، وهذا مرجعه : علم البلاغة .

والمسند إليه الذي يحذف هو : المبتدأ ، والفاعل .

والآن مع دواعي هذا الحذف .

# • أولا: العلوبه:

نعم .. يحــُذف المسندُ إليه للْعلْم به ، أي : إذا كان معلوما .

و حذفه لِلْعِلْمِ به يكون في الأماكن التالية :

أ- إذا وقع المسند إليه في جواب الاستفهام.

مثل أن تسأل:

ما وطن سعيد ؟

فيقال لك:

مصر .

فأصل الكلام هو: وطَنُ سعيد مصر .

ولكن حُذف المسند إليه وهو المبتدأ للعلم به .

ومثل هذا قوله تعالى من سورة الهمزة :

( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُكَمَةُ ؟)

( لَارُ الله الْمُوفَدَة )

والتقدير : هي نار الله الموقدة .

ولكن حُذف المسند إليه و هو ( هي ) للعلم به .

ب - وَ يَـُحُذَفُ المسند إليه إذا وقع بعد القول . كما في قوله تعالى من سورة الداريات: ( فَأَهْمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْرًا فَي حَرِّةً فَسَدَ القول . كما في قوله تعالى من سورة الداريات: ( فَأَهْمَلُهُ عَلَيْهِ الْمُرَاةُ فَي حَرِّةً فَسَدَ القول . كما في قوله تعالى من سورة الداريات: ( فَأَهْمَلُهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَرِّةً فَسَدَ القول . كما في قوله تعالى من سورة الداريات: ( فَأَهْمَلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والتقدير: وقالت: أنا عجوز عقيم

ولكن حذف المسند إليه و هو ( أنا ) لِلْعِلْمِ به .

ج- و يُحذف المسند إليه إذا وقع بعد الفاء الرابطة بين الشرط والجواب كما في قوله تعالى من سورة البقرة

# (وَإِن تُعَالِطُ وَهُ فَإِخْوَانَكُ مُ

والتقدير : وإن تخالطوهم فهم إخوانكم .

ولكن حُذف المسند إليه وهو : (هم) للعلم به .

إذاً .. يحذف المسند إليه في الأماكن التالية :

- إذا وقع في جواب الاستفهام.
  - إذا وقع بعد القول.
- إذا وقع بعد الفاء الرابطة بين الشرط والجواب.
  - ويقال: حذف للعلم به.

| <u>·</u> | وفي هذا يقول الناظم رحمه الله : |
|----------|---------------------------------|
|          | يخــــذف لِلْعِلْمِ             |

يعني : يُحُذف المسند إليه إذا كان معروفًا ، ومعلومًا .

# • ثانيا : احتبار المستمع :

نعم .. يُحذف المسند إليه من أجل اختبار انتباه المستمع كأن تقول : نوره مستفاد من الشمس . والتقدير : القمرُ نوره مستفاد من الشمس . ولكن حَذَفْتَ المسند إليه ( وهو : القمر) من أجل اختبار انتباه المستمع وكأن تقول :

# مُنْضِجَة للزرع \*.

والتقدير: الشمس منضجة للزرع.

ولكن حَذَفْتَ المسند إليه وهو : (الشمس) من أجل اختبار المستمع هل ينتبه أم لا ؟ وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

|         | <del></del> |                   |  |
|---------|-------------|-------------------|--|
| ••••••• | مُسْتَمـــع | وَنَاخْــــتِبَار |  |
|         | <del></del> | <u> </u>          |  |

يعني يحذف المسند إليه من أجل اختبار المستمع هل ينتبه للمسند إليه المحذوف أم لا ؟

# • ثالثا: صعة الإنكار:

يَعَم .. يُحُذف المسند إليه من أجل صِحَّةِ إِنْكَارِ ما يراد إنكاره .

مث أن يتحدث الطلبة عن طالب اسمه سعيد بأنه ابْنُ أسرة غنية ، وبأنه يملك رصيدا محترما في البنك .

خفول أنت:

غَبِيٍّ مُتَكَبِّرٌ .

والأصل: سعيد غيى متكبر.

ولكن حذفْتَ المسند إليه ( وهو: سعيد) من أجل أن يَصِحُّ إنكارُ ما وصفت به سعيدًا .

فإذا قال لك معاتبا:

لماذا وصفتني بابي غبى متكبر ؟

يمكنك أن تقول له:

ما قصدتك وإنما قصدت إنسانا آخر مَرَّ خَيَالُه بذاكرتي .

وهذا الحذف للمسند إليه يَصِحُ إنكارُك.

وفي هذا يقول الناظم رحمه:

.....وصحّــة الإنــكار

يعني : ويحذف المسند إليه من أجل أن يَصِحُّ إنكار ما تريد إنكاره .

# • رابعاً ، السُّدِّ ،

نَعَمْ . يَحُذُفُ المسند إليه مِنْ أحل ستره عن غير المخاطب. كأن تقول لصديق لك أمام الحاضرين:

سافر،

وأنت تقصد : سافر الأستاذ .

ولكن حذفتَ المسند إليه ( وهو : الأستاذ) من أجل إخفائه وستره عن غير المخاطب .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

يعني : ويحذف المسند إليه من أجل ستره وإخفائه عن غير المخاطب .

# • خامسا ، خين المقاء عن خكره ،

نعم ..يــُحذَف المسند إليه من أجل ضِيق المقام عن ذكره .

وهذا الضيق عن ذكر المسند إليه يكون إما بسبب تَوَجُّع ،أو حوف ضياع فرصة.

فالأول كأن تسأل إنسانا وهنو طريح الفراش : كيف أنت ؟

فيقول لك :

مَرِيضٌ .

والأصل: أنا مريض

ولكن حَذَفَ المسنَد إليه (وهو: أنا) من أجل التَّوَجُّعِ الذي يعانيه ، والمرض الذي يقاسيه. والثاني : كأن ترى في النَّهْر غريقا يطفو على السطح تارة ويختفي أحرى ، فتقول : غَرِيقٌ

والأصل : هذا غريق .

ولكن حذفت المسند إليه ( وهو :هذا) من أجل خوف ضياع الفرصة .

إذاً .. يُحُذف المسند إليه من أجل التوجُّع ، أو من أجل خوف فوات الفرصة ، ويقال : حذف المسند إليه من أجل ضيق الفرصة ، وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وُضِيتِ فُرْصَـةِ

يعني : وَيَحُذَفُ المسند إليه من أجل ضيق الفرصة .

وكأنه قال : يحذف المسند إليه من أجل ضيق المقام عن ذكره ، وضيق المقام عن ذكره يكون بسبب تَوَجُّع : وحوف فوات فرصة .

# 

عم ..يــُحذف المسند إليه من آجل إجلاله وتعظيمه . كأن تقول : مُدَرِّس عظيم ، يُسَهِّل الصعب ، ويُيَسِّر العسير.وأصل الكلام ، هو : أستاذنا مُدَرِّسٌ عظيم الخ .

ولكن حذفت المسند إليه (وهو: أستاذنا) من أجل: تعظيمه واحترامه ، وإحلاله ، بصونه عن لسانك .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله

يعني : ويُحذف المسند إليه من أجل : إجلاله وتعظميه .

• سابعـــا: احتقــاره:

نعم .. بحذف المسند إليه من أجل احتقاره .

كأن تقول :

عَدُوُّ نفسه .

وأصل الكلام هو: الجاهِلُ عَدُو المعسيه.

ولكن حذفت المسند إليه (وهو: الجاهل) من أجل احتقاره.

بصون لسانك عنه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

يعني : ويُحذَفُ المسند إليه من أجل عكس الإجلال .

وهو يقصد : أنه يحذف من أجل الاحتقار .

• ثامنيا : المحافظة على علامة النظو :

نعم ..يــُحْذَفُ المسند إليه منْ أَجْلِ المحافظة على سلامة النظم .

كما في قول الشاعر:

قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ عَلِيلٌ

سَهَرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طُوبِـــلُ

يعني: ويحذف المسند إليه من أجل المحافظة على النظم .

# • تاسعا : اتباع العرب في استعمالها لمدفه المسند إليه:

نعم .. يُحُذَف المسند إليه من أجل اتباع العرب في استعمالها لحذفه .

وذلك مثل قولهم:

رميةً من غير رام

والأصل: هذه رمية من غير رام.

فالعرب تستعمل هذه الجملة محذوفة المسند إليه .

وذلك إذا رأت إنسانا صدر منه فعلٌ ليس أهلا له .

فإذا دعتنا الظروف للتعبير بهذه الجملة فيجب علينا أن نُتَّبِعَ العرب في استعمالها للحذف ، ونقول : رمية من غير رام.

وهكذا الحال في كل مكان كانت العرب تحذف فيه المسند إليه .

#### مثل :

نعم التلميذ خالد.

بئس التلميذ سعيد .

فالمسند إليه ( وهو المبتدأ) محذوف .

والتقدير:

نعم التلميذ هو حالد .

بئس التلميذ هو سعيد .

إذاً . يحذف المسند إليه من أجل اتباع العرب في استعمالها للحذف .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| ل | اسْتغمـــــَا |  |
|---|---------------|--|
|   |               |  |

يعني : يُحُذف المسند إليه من أجل اتباع العرب في استعمالها للحذف .

ومثل بقوله :

كحبذ طريقة الصُّوفِية " تهدى إِلَى الْمَرْتَبَةِ العَلِيَّة العَلِيَّة العَلِيَّة العَلِيَّة العَلِيّ

وبهذا نكون قد عرفنا: أنَّ المسنَد إليه يحذف لأسباب بلاغية وهي:

كه لِلْعِلْمِ بــــه .

ك الاختبار انتباه المستمع.

كم لصحة الإنكسسار.

كر لستر المسند إليه.

كه لضيق المقام عن ذكره .

كے لإجلالــــه .

كه لإحتقى

كه للمحافظة على نظم البيت.

كه لا تباع العرب في استعمالها لحذفه .

وفيها يقول الناظم رحمه الله :

مُسْتَمِعٍ وَصِحَّةِ الالكَارِ وَعَكْسِهِ وَلَظْمِ اسْتَعْمَالِ 

## تمارين تطبيقيــــة:

بَيِّنْ أسبابَ حذف المسند إليه فيما يُلي:

- 1. كاتب ، في جواب مَن سألك : ما مهنة خالد
- 2. (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي )
- 3. ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾

  - - 6. مُصْلحَة للهواء.
  - 7. شرّيرٌ، تقول هذا لمن قال: سعيد جوادٌ.
  - 8. تقول لابنك: قيل لي: أنت الذي مزّقت الكتاب.
    - 9. لص، تقول هذا وأنت ترى إنسانا يتسلق الجدار .
      - 10. قال تعالى .....
    - 11. قال صلى الله عليه وسلم .....
      - 12. مُوَسُوسٌ مَلْعُونٌ.

- 13. قال المتبي: عليل الجسم ممتنع القيام شديد السُّكْرِ من غير ..
  - 14. بئس التلميذ سعيد .

#### الجـــواب:

- 1.كاتب، خُذِف هنا المسند إليه ( وهو : مهنته) وسبب حذف المسند إليه هو : العلم به
- 3. سيقولون ثلاثة ،الآية ، والتقدير : هم ثلاثة ..هم خمسة وسبب حذف المسند إليه هو : العلم به.
  - 4. ماؤه ملح ، والأصل : البَحْرُ ماؤه مِلْحٌ ، وسبب حذف المسند إليه (وهو : البحر) اختبار انتباه السامع .
  - 5. خير جليس ، والأصل : الكتاب خير جَليس ، وسبب حذف المسند إليه (وهو : الكتاب) اختبار انتباه السامع .
  - 6. مُصلِحة للهواء ، والأصل : الشمس مصلحة ، وسبب حذف المسسسند
     إليه (وهو : الشمس) اختبار انتباه السامع .
  - 7. شِرِّيرٌ ، والأصل : سعيد شِرَّيرٌ ، وسبب حذف المسند إليه ( وهو : سعيد) : صحة الإنكار
  - 8. قيل لي الخ ، والأصل : قالت لي أختُك ، وسبب حذف ِ المسند إليه (وهو : أختك) ستره خوفا عليه .
  - والأصل: هذا لِص ، وسبب حذف المسند إليه (وهو: هذا) ضيق المقام عن ذكره
  - 10.قال تعالى ، والأصل: قال الله تعالى ..وسببُ حذف المسند إليه (وهو: الله) إحلاله ، بصونه عن ألسنتنا.

- 11.قال صلى الله عليه وسلم ، والأصل : قال الرسول ، وسبب حذف المسند إليــــه (وهو : الرسول) إحلاله بصونه عن ألسنتنا .
- 13- عَلَيِلُ الجِسْمِ: و التقدير: أنا عليل الجسم، وسبب حذف المسند إليه، (وهو: أنا) المحافظة على وزن النظم.
- 14- بئس التلميذ سعيد ، و أصل الكلام : بئس التلميذ هو سعيد . و سبب حذف المسند إليه ( و هو : هو ) اتباغ العرب في استعمالها لحذفه في مثل هذا الموضع .

### • الذك

و المقصود بالذكر ذكر المسند إليه ، و ذكره في الكلام يكون لأسباب بلاغية أهمُّها :

# تع أولا: الأحل:

نَعَم ..يــُذكر المسند إليه لأنَّ ذِكْرَهُ أصل . مثل أن يَسْأَلَكَ سائل : من هذا ؟ فتقول : هذا أستاذي .

لماذا ذكرنا المسند إليه (و هو: هذا) ؟

**الجوابم :** ذكرناه لأن ذكره هو الأصل .

# تع ثانيا : الاحتياط :

نَعَمْ ..يــُذكر المسند إليه احتياطا من عدم الانتباه له إذا لم يُذكر .

كأن يسألك تلميذ أمام حاضرين ، هل نجح محمد ؟

فتحيب: نجح محمد.

لماذا ذَكُرْتَ المسند إليه ( و هو : محمد ) ؟

### الجواب:

ذَكُرْتُهُ إحتياطا من عدم انتباه الحاضرين له إذا حذف.

# وَ اذْكُرْهُ للأصْلِ و الاخْتِلَاطُ

يعني : أَذْكُرِ المُسنَد إليه لأن ذكره هو الأصل .

و اذكره كذلك للاحتياط من عدم الانتباه له إذا حُذِفَ .

### ع النباد الغباد العباوة :

نَعَم ..يــُذكر المسند إليه تعريضا بغباوة السامع . كأن يسألك أحد : هل حضر الأستاذ ؟ فتحيب : حضر الأستاذ .

لماذا ذَكُرْتَ المسند إليه ( و هو : الأستاذ )

#### الجـــواب:

ذَكُرْتُهُ تعريضا بغباوة السامع و كأنه لا يفهم شيئا .

### ك رابعا ، الإيناع ،

نَعَم ..يــُذْكَر المسند إليه من أحل زيادة إيضاحه كأن يسألك صديق لك : أين الكتاب ؟ فتقول : الكتاب في الخزانة .

لماذا ذَكَرْتَ المسند إليه ( و هو : الكتاب )

#### الجـــواب:

ذُكُرْتُه من أجل زيادة إيضاحه .

#### كعر خامسا ؛ الأنبساط ؛

نَعَمْ ..يــُذُكُرُ المسند إليه من أجل بسط الكلام ، أي تطويله .

إذا كان من تكلم عظيم القدير رفيع المكانة .

كما قال تعالى في سورة طه :

# ( وَ مَا تِلْكَ بِيَمِ لِللَّهُ يَا مُ مُومَى ؟ قَالَ مِنِي عَمالِي )

فموسى عليه السلام كان بالإمكان أن يقول: (عُصًا) لكنه ذكر المسند إليه (وهو: هي) من أجل تطويل الكلام، لأنه يتكلم مع الحق سبحانه. و من كان في مثل هذا المقام الرفيع فإنه يود لو يطول الكلام و يطول. من أجل هذا تمادى موسى عليه السلام في بسط الكلام وتطويله فقال:

( هِيَ عَصَايَ أَتُوكُا عَلَيْهَا وَ أَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَ لِي فِيهَا مَآرِبُ أَخْرَى ) . إذًا ..يــُذكَرُ المسند إليه من أجل :

أ- التعريض بغباوة السامع .
 ب- زيادة إيضاح المسند إليه .
 ب- بسط الكلام أي تطويله .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

غبَــاوَة إيضـاح البساط

يعنسي : يذكر المسند إليه من أجل :

أ- التعريضِ بغباوة السامع .

ب-زيادة إيضاح المسند إليه .

ج- بسط الكلام ، أي تطويله .

## كر ماجم التلحد :

نَعَم ..یذکر المسند إلیه من أجل التلذذ بذکره . کأن تُسْأَلُ : مَنْ خلق و رزق ؟ و مَنْ یُخیی و یمیت ؟

فتقول : الله خَلَقَ ..الله رَزَقَ ..الله يحيى ..الله يميت .

لكن لماذا ذَكُرْتَ المسند إليه ( و هو : الله ) في كل فقرة ؟

و کان یکفی آن تقول : اللہ خلق و رزق ، و یحیی و یمیت .

#### الجـــواب:

ذكرتَه مِن أجل التلذذ بذكره .

### كه مابعـــا ، التبرك ،

نَعَم ..يــُذكر المسند إليه من أحل التَّبَرُّك بذكره .

مثل أن يسألك أحد: هل القرآن يُكْتَسَب منه قوة الأسلوب ؟

فتقول: القرآن يُكُتُّسَب منه قُوَّةُ الأسلوب.

لماذا ذكرت المسند إليه (و هو: القرآن) ؟

و كان يكفي أن تقول : يكتسب منه قوة الأسلوب .

#### الجـــواب:

ذَكُرْتُهُ من أجل التُّبَرُّكُ بذكره .

## : ١ المداء الإعطاء :

نَعُم ..يذكر المسند إليه من أجل تعظيمه .

كأن تسأل طالبا: هل سيحضر الأستاذ الاجتماع ؟

فيقول لك: سيحضر الأستاذ الاجتماع.

فلماذا ذَكَرَ المسندَ إليه ( و هو : الأستاذ ) ؟

و كان يكفيه أن يقول: سيحضر ؟

الجواب : ذَكَرَهُ من أحل تعظيمه .

إذًا ..يــُذكرُ المسند إليه من أحل:

أ- التسلسلة باسمه.

ب- التُبَسرُكِ بساسمسه

ج- إعسظسامسسه

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

تسلسدد تسبرك إغسظام

يعنى : ويذكر المسند إليه من أجل :

أ- التلـــذذ باســمه.

ب- التسبرك باسسمه .

ج – إعسطسامه.

#### ع بالمال المال عدا

نَعَم ..يـــُذكر المسند إليه من أجل إهانته و احتقاره مثل أن تسأل طالبا : هل عوقب السارق ؟ فَيُحيبكَ : عوقب السارق .

فلماذا ذَكَرَ المسند إليه ( و هو : السارق ) ؟

و كان يكفيه أن يقول : عوقب ؟

الجــــواب: ذكره من أجل إهانته و احتقاره . و هذا إذا كان في ذكر اسمه ما يشين .

## كع عاد را ، التحوق ؛

نَعَم ..يــُذُكر المسند إليه من أجل التشوق إلى اسمه .

مثلُ أن يسألك سائل : هل مكة البلد الحرام ؟

فتجيب: مكة البلد الحرام.

فقد ذكر المسند إليه ( و هو : مكة ) من أجل التشوق إلى اسمه .

#### كه المادي عدسر ، النطساء ،

نَعُمْ يَسُذُكُرُ المسند إليه من أجل الــمحافظة على النظم كما في قول الشاعر:

قال العذول و قد رأى و لهى به صف لي حبيبك قلت حبي ميؤرد

فقد ذكر الشاعر هنا المسند إليه ( و هو : حيي ) من أجل المحافظة على وزن البيت .

أ– إهائتــــــه

ب-التشوق إلى اسمه

ج- المحافظة على النظم

إِهَالَةِ تَشَــوُق نِظـــامِ

يعنمي : و يذكر المسند إليه من أجل :

أ- إهانتية
 ب -التشوق إلى اسمه
 ج- المحافظة على النظم

## عم الثاني عدر ، التعبد :

نَعَم .. يُذكر المسند إليه من أجل أنه يُتَعَبُّد باسمه .

فمثلا: حينما يقول المؤذن: الله أكبر.

فينبغي أن يقول مَنْ ســمعه : الله أكبر .

و لا يكفيه أن يقول : أَكْبَرُ من كل شيء كما نسمع من بعض الناس .

## ع الثالب شعد التعب ب

لَعَمْ ..يُذَكَرُ المسند إليه من أجل التعجب ، و ذلك إذا كان الحكم غريبا في مجرى العرف والعادة .

مثلا: يسألك طالب: هل الفقيه يتكلم لغة أجنبية ؟

فَتُحِيبُهُ : الفقيه يتكلم لغة أحنبية ؟؟؟

فقد ذكرت المسند إليه ( و هو : الفقيه ) من أجل التعجب .

و ذلك أن تَكُلُّم الفقيه لغة أحنبية أمر مخالف للعادة .

## ع الرابع عد ر : التمويل :

نَعَمْ يُذْكُرُ المسند إليه مِنْ أحل تــهويل المخاطب أي تَخْوِيفِه .

كأن تقول للطلبة: الفقيه أمر بألا يتخلف أحد عن درس تفسير القرآن.

فقد ذَكَرْتَ الـــمسند إليه ( و هو : الفقيه ) من أجل تـــهويل الطلبة و تـــخويفهم ، حتى يـــمتثلوا للأمر .

إذًا .. يُذْكُرَ المسند إليه من أجل:

أ- أنه يُتَعبَّد باسمه .

ب- أنه يتعجّبُ منهُ .

ج- أنه يُخَوَّفُ بذكره .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

تَعَبَّــــــــــُدِ تَعَجُّبِ تَهْوِيـــــــــلِ .....

يعنبي: و يذكر المسند إليه من أجل:

أ-أنه يُتَعبَّد باسمه .

ب-أنه يتعجَّبُ منهُ .

ج- أنه يُخَوَّفُ بذكره.

## كم الخامس عشر التقسرير

نَعَمْ ..يُذْكر المسند إليه من أجل زيادة تقريره و تثبيته في نفس السامع .

كما في قوله تعالى من سورة البقرة :

# ( أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِّمِهُ وَ أُولَئِكَ هُو الْمُعْلِمُونَ )

فالمسند إليه الذي يُراد في هذه الآية الكريـــمة هو (أولئك) الثاني و قد ذُكِرَ من أجل زيادَةِ تقريره و تثبيته في نفس السامع .

## كم الماحس عشر : الإهماد :

نَعَمْ ... يُذْكُرُ المسند إليه من أجل إثبات شهادة المتكلم على السامع مثل: محمد أَخَذ مِنِّي الكتاب.

# ع المابع عد ب التعديل:

نَعَمْ .. يُذْكُرُ المسند إليه من أجل التسجيل عليه حتى لا يمكنه الإنكار .

كما إذا قال القاضي لشاهد واقعة :

هل أقر سعيد بأنه ضرب خالدًا ؟

فيقول الشاهد:

نعم . أُقَرُّ سعيد بأنه ضرب خالداً .

فقد ذكر الشاهد المسند إليه ( و هو : سعيد ) من أجل التسجيل عليه حتى لا يتنكّر لما نسب إليه .

إذًا ..يذكر المسند إليه من أجل:

أ- التقرير.

ب- الإشهاد.

ج- التسجيل.

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

تَقْرِيرِ أَوْ إِشْهَادٍ أَوْ تَسْجِيكِ

يعيني: و يُذُكر المسند إليه من أجل:

أ- التقريــر

ب - الإشهاد

ج - التسجيل

و بهذا نكون قد عرفنا:

أن المسند إليه يذكر للأسباب البلاغية التالية :

• للأصل ، أي: لأن ذِكْرَه هو الأصل .

- الاحتسسياط من عدم انتباه السامع له إذا لم يذكر.

  - الإيضاحه ، أي زيادة إيضاحه .
  - الانبسساط ، أي تطويل الكلام .
  - - التَّبَرُّك ، أي : من أجل التبرك باسمه
    - التعسظيم ، أي : من أجل تعظيمه
  - الإهانـــة ، أي : من أجل إهانته و تحقيره .
  - التشوق ، أي : من أحل التشوق الى اسمه .
- النظام، أي: من اجل المحافظة على سلامة النظم.
  - التعبـــد، أي: من أجل أنه يتعبَّد باسمه .
  - التعجب، أي: من أجل إظهار أنه يتعجب منه
  - التهويل، أي: من أجل تخويف المخاطب بذكره.
- التقريس ، أي : من أجل زيادة تثبيته في نفس السامع .
- الإشهاد ، أي : من أجل إثبات شهادة المتكلم على السامع .
  - التسجيل ، أي : من أجل الضبط على السامع لئلا يتنكّر .

## وفي هذا كله يقول الناظم رحمه الله :

غُبَاوَة إِيضَاحِ انْبِسَسَاطِ إِهَائَة تَشَوُّقُ نِظَــسَامِ تُقريرٍ أَوْ إِشْهَادٍ أَوْ تَسْجِيلِ تُقريرٍ أَوْ إِشْهَادٍ أَوْ تَسْجِيلِ وَ اذْكُرْهُ لِلأَصْلِ وَ الْإِحْتِيَاطِ تَلَذَّذُ تَبَرُّكُ إِعْظَــــــامِ تَلَذَّذُ تَبَرُّكَ إِعْظَــــامِ عَبُّدٍ تَعَجُّبٍ تَهْوِيـــلِ

## تماريـــن تطبيقية:

بَيِّنْ المسند إليه و أسباب ذكره فيما يلي :

- 1- هذا أخى: في جواب من سألك: من هذا ؟ (أمام حاضرين)
- 2 فاز محمد بالجائزة : في حواب من قال : هل فاز محمد بالجائزة .
  - 3- أنا غرستها: في جواب من قال: من غرس هذه الشجرة و هو يراك تنفض يديك من تراب غرسها.
- 5- هو كتاب اشتريتــــه، في جواب الأستاذ الذي سأل : ما الذي في يذك ؟
  - 6 الحب أن نصعد فوق الذرى الحسسب أن نسهبط تحت الثرى
    - 7 مكث الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنين في المدينة ، في جواب مَنْ سألك عن ذلك .
  - 8 الله أمر بالإحسان إلى الوالدين ، في جواب مَنْ سألك : الله أمر بالإحسان إلى الوالدين ؟

#### الجـــواب:

- - 2-فاز مسحمد بالجائزة ، المسند إليه هو : (محمد) ، وسبب ذِكْرِهِ : الاحتياط من عدم الانتباه له .
- 3-أنا غرستها ، المسند إليه هو : ( أنا ) ، وسبب ذكره : التعريض بغباوة السائل ، لأنه ، رآك تنتهي من غرسها .
- 4- ونحن التاركون الخ ونحن الآخذون الخ المسند إليه المراد هنا هو ( ونحن) الثاني ، وسبب ذكره: زيادة إيضاحه .

- 5- هو كتاب اشتريته ، المسند إليه هو : الضمير (هو). وسبب ذكره : الانبساط ، أي : تطويل الكلام بذكره رغبة في تطويل الحديث مع من تـــحب .
- 6- الحب أن نصعد الخ الحب أن نهبط الح ، المسند إليه المراد هنا هو : (الحب) الثاني ، وسبب ذكره : التلذذ بذكر اسمه مكررا .
- 7- مكث الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنين في المدينة . المسند الله هو : ( الرسول) ، وسبب ذكره : التبرك باسمه الشريف صلى الله عليه وسلم .
  - 8- الله أمر بالإحسان إلى الوالدين ، المسند هو : ( الله) ، وسبب ذكره هو : التعظيم . بُيِّن المسند إليه وسبب ذكره فيما يلي :
    - 9- اللعين هو الذي أخرج آدم منها ، في حواب :
      - هل الشيطان هو الذي أخرج آدم من الجنة ؟
    - 10- مكة البلد الحرام ، في جواب من سأل : هل مكة هي البلد الحرام ؟
    - 11- قال .. وقد رأى ولهي به صف لي حبيبك قلت حبي مفرد
      - 12-الله أكبر ، إذا قيل هذا اتباعا لما يقال في الأدان .
- 13- ابن سبع سنين يحفظ القرآن ، في جواب مَن سأل : هل ابن سبع سنين يحفظ القرآن؟
  - 14– الفقيه أمركم بحفظ المتون أولا ، يقال هذا لمن تماون بالحفظ .
  - 15- التلميذ المجتهد مَن يعتني بدروسه ..التلميذ المجتهد مَن يوظف عطله فيما يجدي .
  - 16- محمد أَخَذَ مِنِّي الكتاب ، تقول هذا أمام محمد شاهدا عليه ، وقد سألك الأستاذ : أمحمد أخذ منك الكتاب ؟
- 17- سعید ضرب خالدًا ، یقول هذا شاهد رأی ذلك بحیبا عن سؤال القاضي : هل سعید ضرب خالداً ؟

#### الجـــواب:

9- اللعين هو الذي أخرجه منها ، المسند إليه هو : (اللعين ) وسبب ذكره : إهانته واحتقاره ، لأن هذا الاسم يحمل معنى الحقارة والإهانة .

- 10 مكة البلد الحرام ، المسند إليه هو : (مكة) ، وسبب ذكره : التشوق إلى اسمه .
- 11- قلت : حبي مفرد ، المسند إليه هو : ( حُسبِّسي) ، وسبب ذكره : المحافظة على وزن البيت لأنه لو لم يذكر لاختل وزن البيت .
  - 12 الله أكبر ، المسند إليه هو : ( الله) ، وسبب ذكره : التعبد باسمه .
- 13- ابن سبع سنين يحفظ القرآن ، المسند إليه هو(ابن) وسبب ذكره هو : إظهار . التعجب .
  - 14- الفقيه أمركم بحفظ المتون أولا ، المسند إليه هو ( الفقيه) . وسبب ذكره هو (التهويل)أي : تخويف المخاطبين.
    - وكان بالإمكان أن يقال: (أُمرْثُمْ بحِفْظ ٱلْمُتُونِ أُوَّلاً ، مثلا.
      - 15- وأولئك هو المفلحون ، المسند إليه هو :( وأولئك)

وسبب ذكره هو : زيادة تقريره وإثباته في ذهن السامع .

16- محمد أَخَذُ مِنِّي الكِتَابَ ، المسند إليه هو ( محمد )

وسبب ذكره هو: إثبات شهادة المتكلم على السامع.

17- هل أقر سعيد بأنه ضرب خالدًا ؟ المسند إليه هو: (سعيد) وسبب ذكره هو: التسجيل على السامع حتى لا يتنكر كما نسب إليه.

#### تعريهم المستد إليه :

وهذا المسند إليه يكون معرفة بستة أشياء:

- معرفة بالضمير
- معرفة بالعلمية
- معرفة بالموصول
- معرفة بالإشارة
- معرفة بالألف واللام
  - معرفة بالإضافة

### تعريفه بالشمير ،

لماذا يكون المسند إليه معرفة بالضمير ؟

#### الجـــواب:

لأنه إما أن يكون :

مُتَكَلَّمًا أَوْ مُخَاطَبًا أو غائبا .

متكلما مثل قول الشاعر:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم المسند إليه هنا هو: "أنا "وهو معرفة بالضمير.

فلماذا كان معرفة بالضمير ؟

### الجـــواب:

لأن الشاعر كان في مقام التكلم.

مخاطبا كما في قول الشاعر:

أزل حسد الحساد عنى بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسد المسند إليه هنا هو: "فأنت" وهو معرفة بالضمير.

فلماذا كان معرفة بالضمير ؟

#### الجـــواب:

لأن الشاعر في مقام خطاب.

غائبا كما في قولنا:

سنتحاكم في هذه المسألة إلى أستاذنا وهو أعظم أستاذ .

المسند إليه هنا هو: "وهو".

فلماذا كان معرفة بالضمير ؟

#### الجـــواب:

لأن الكلام في مقام الغيبة .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# وَكُولُهُ مُعَرَّفُ سَا بَمُضْمَ سَرَ بِحَسَبِ المَقَـ الْمَ فِي النحْوِ دُرِي

يعني: يكون المسند إليه معرفة بالضمير حسب ما يطلبه مقام: التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهذا يعرف بعلم النحو. ولهذا قال : فِي النحْوِ دُرِي.

ثم إن الأصل في المخاطب أن يكون مُعَيَّنًا مَقْصُودًا.

فإذا قلت:

أَنْتَ نَجَحْتَ .

فإنما تقصد واحدا معيناً . وهذا هو الأصل في المخاطب .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

|         |          | •             |    | J . 4      |
|---------|----------|---------------|----|------------|
| P 0 04. | 1.       | 1. ta         | Ł  | 10 . KH    |
| التفيد  | _اطب     | -3-1          | 5  |            |
| . سين   | <u> </u> | <b>—</b> —, , | 5  | وَالأَصْلُ |
|         |          |               | ┰, | _          |

يعني الأصل في المخاطب أن يكون معيَّنا مقصودا لكنك قد تترك في خطابك هذا الواحد المعيَّن من أجل أن يكون الخطاب عَامًّا شاملا . كما في قول المتنبى :

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ مَلَكْتَهُ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّبِيمَ تَمَرَّدَا فالشاعر حينما قال: "أنت " لا يقصد واحدا معيّنا.

وإنما يقصد كل ما من شأنه أن يصلح للخطاب.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَالتَّرْكُ لِلشُّهُ مُولِ مُسْتَبِينً

يعني: وترك التعيين في الخطاب لأحل إفادة العموم والشمول. وبهذا نكون قد عرفنا: أن المسند إليه يكون معرَّفا بالضمير الأغراض وهي:

1- أن المقام يكون مقام تكلم مثل: أنا فزت بالجائزة .

2- أن المقام يكون مقام خطاب مثل: أنت أخذت الدكتوراه.

3- أن المقام يكون مقام غيبة مثل " هو الذي عرف ما قصد

في جواب من قال :

خالد يقضى أكثر الليل في المطالعة.

ثم إن الأصل في المخاطّب أن يكون معيّنًا مقصودًا .

فإذا قيل: أنت نجحت فالمقصود واحدا معيّنا.

وإذا قيل كذلك: أنتم نجحتم فالمقصود جماعة معيَّنون.

لكن إذا قيل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته.

فليس المقصود واحدا معيَّنا . وإنما المقصود أن يَعُمَّ الخطاب كلَّ ما يصلح للخطاب . وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

بِحَسَبِ المُقَامِ فِي النَّحْــوِ دُرِي وَالتَّــــــرُكُ للشُّمُولُ مُسْتَبِينُ

وَكُونَهُ مُعَرَّفًا بِمُضَـــــــمَرِ وَكُونَهُ مُعَرَّفًا بِمُضَــــمَرِ وَالأَصْلُ فِي المُخَـــاطَبِ التَّعْيِينُ

## تعريض المسند إليه بالعلمية ،

والمسند إليه يكون معرفة بالعلمية الأغراض وهي :

1- من أجل إحضاره في ذهن السامع باسمه الخاص.

مثل: سيحاضر إسماعيل.

فإذا قلت : هذا ، عُرِف من سيحاضر بالضبط .

بخلاف ما إذا قيل: سيحاضر أستاذ.

# بِذِهْنِ سَامِعِ بِشَخْــــصِ أُوَّلاَ

# وَكُولُهُ بِعَلَــــم لِيَحْصُلاَ

يعني: يكون المسند إليه معرفة بالعلمية من أحل إحضاره في ذهن السامع باسمه الخاص. 2-ويكون المسند إليه معرفة بالعلمية من أجل التُبَرُّك باسمه تقول مثلا:

إبراهيم عليه السلام هو الذي ألقى في النار.

المسند إليه هنا هو: "إبراهيم" وكان بالإمكان أن تقول:

خليل الرحمان هو الذي ألقي في النار .

فلماذا حئت بالمسند إليه عَلَمًا ؟

#### الجـــواب:

جيء بالمسند إليه علما من أجل التبرك باسمه .

ونقول كذلك: موسى عليه السلام هو الذي حارب فرعون وانتصر عليه بإغراق الله له في البحر.

فالمسند إليه هو: "موسى " وكان بالإمكان أن يقال: كليم الله هو الذي إلخ. فلماذا حيء بالمسند إليه عَلَمًا ؟

#### الجـــواب:

حيء بالمسند إليه علما من أجل التبرك باسمه .

3-ويكون المسند إليه معرَّفا بالعلمية من أجل التلذذ باسمه إذا كان محبوبا عند المتكلم.

#### كما في قول الشاعر:

بالله يا ظبير القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلسى من البشر المسند إليه المراد هنا هو: "ليلى " الثانية وكان بالإمكان أن يقول الشاعر: أم هي من لبشر؟

فلماذا جاء به عَلَمًا ؟

### الجـــواب:

لأن الشاعر يتلذذ بذكره إذ هو اسم لحبيبته.

4- ويكون المسند إليه معرّفا بالعلمية من أجل العناية به .

مثل: خالد أستاذك فاحترمه.

المسند إليه هو "خالد". وكان بالإمكان أن يقال:

أستاذك يجب احترامه .

فلماذا جيء به عَلَمًا ؟

## الجـــواب:

من أجل العناية به .

إذًا.. المسند إليه يكون علما من أجل:

أ – التَّبَوُّك باسمه .

ب - التلدذ بذكره.

ج - العناية به.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

تَبَرُّكُ تَلَدُّذِ عِنَايَـــــة

يعني: ويكون المسند إليه عَلَمًا من أحل:

أ – التبرك باسمه .

ب - التلذذ بذكره.

ج – العناية به .

5 - ويكون المسند إليه معرّفا بالعلمية من أجل تعظيمه .

فيقال: محمد سيد الأنام.

وكان بالإمكان أن يقال: أبو القاسم سيد الأنام. فلماذا جيء به علما ؟

#### الجـــواب:

لأن في ذكره عَلَمًا تعظيما .

6- ويكون المسند إليه معرّفا بالعلمية من أجل إهانته .

فيقال: مُسَيّلمَة كذاب.

فلماذا جيء به علما ؟

#### الجـــواب:

لأن في ذكره عَلَمًا إهانة له واحتقارا .

7-ويكون المسند إليه معرفا بالعلمية من أجل الكناية عن معنى يؤديه . مثلا عندنا طالب قصير جدًّا يعرف بالقصير ويُسمَّى : أبا الفضل " فيسألنا سائل : من الذي يخلف الفقيه في إلقاء الدروس ؟ ومن المسؤول عن إدارة المدرسة ؟

فنقول: أبو الفضل هو الذي يقوم بكل ذلك.

وكان بالإمكان أن نقول:

القصير هو الذي يقوم بكل ذلك .

فلماذا عَبَّرْنَا بِالعَلَمِ دُونُ غيره ؟

#### الجـــواب:

لأننا أردنا أن تُكُنِّي بالعلم عن الفضائل التي يتصف ها .

إذًا .. يكون المسند إليه معرَّفا بالعلمية من أجل:

أ – إجلاله .

ب – إهانته .

ج – الكناية به . وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

إخــــلاًلِ أَوْ إِهَائـــة كِـنَـايَــة

وبهذا نكون قد عرفنا أن المسند إليه يكون معرَّفا بالعلمية من أجل:

- 1-إحضاره في ذهن السامع باسمه الخاص.
  - 2–التَّبَرُّكُ باسمه .
  - 3-التلذذ باسمه .
    - 4- العناية به .
  - 5- إجلالـــه .
  - 6- إهانتـــــه .
  - 7- الكناية بــــه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وكَــوالهُ بِعَلَـم لِيَحْـصُلاً بِدِهْـنِ سَامِعٍ بِشَـَخْصِ أَوّلاً وَكَارَبُهُ بِعَلَـمُ كِنَايَــه وَكَارَبُـه وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## تعريهم المسند إليه بالموصول:

والمسند إليه يكون اسما موصولا لأغراض بلاغية وهي :

كما في قوله تعالى من سورة طه :

"وَعَدِيم مِنَ اليَّ مِنَ اليَّ مِنَ اليَّ مَا عَدِيم مِنَ اليَّ مَا عَدِيم مِنَ اليَّ مِنْ اليَّا

المسند إليه هو: "ما" لأنه فاعل وهو اسم موصول طبعا . فلماذا عُبَّرَ القرآن الكريم بالاسم الموصول بَدَلَ غيره ؟

#### الجـــواب:

لأنَّ في التعبير به من التفخيم والتعظيم ما لا يستفاد من غيره .

فحينما قال القرآن الكريم: (مَا غَشيَهُم)

كأنه قال : غطَّاهم وسترهم من البحر موج عظيم بلغ الغاية القصوى في كثرته وسرعة غشيانه .

فكل هذا وأكثر يستفاد من جعل المسند إليه اسما موصولا .

ولا يستفاد منه لو قيل مثلا: فغشيهم مَاءُ البَحْر.

إذًا.. المسند إليه يكون اسما موصولا من أحل التفخيم والتعظيم.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# وَكُولُــــةُ بِالْوَصِــــُلِ لِلتَّفْخِــــــــمِ

يعني : يكون المسند إليه اسما موصولا من أحل تفخيم الكلام وتعظيمه .

## 2-التقــــرير:

ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل زيادة تقرير الغرض الذي سيق له الكلام وتقويته في نفس السامع .

كما في قوله تعالى من سورة يوسف:

لأن الاسم الموصول يَدُلُ على الغرض الذي سيق له الكلام أكثر من غيره . والغرض الذي سيق له الكلام في هذه الآية المباركة

هو: تنسزيه يوسف عليه السلام عن فاحشة الزنا.

والتعبير بالاسم الموصول أكثرُ دلالة على هذا الغرض من غيره .

لأَنْنَا إذا قلنا : امتنعُ يوسف عن ممارسة الزنا مع التي يعيش معها في بيتها .

فإن هذا التعبير بالاسم الموصول يكون أكثر دلالة على نزاهة يوسف مما إذا لوقيل: امتنع يوسف عن ممارسة الزنا مع زليخا مثلا.

إذًا ..المسند إليه يكون اسما موصولا من أجل زيادة تقرير الغرض الذي سيق له الكلام وتثبيته في نفس السامع

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| تَقُونِ تَقُونِ                              | <br>            |  |
|----------------------------------------------|-----------------|--|
| تَقُولِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <br>•           |  |
|                                              | <br>تقرِيـــــر |  |

يعني ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل زيادة تقرير الغرض الذي سيق له الكلام في نفس السامع.

## : الهجنـــة

ويكون المسند إليه اسما موصولا من أخل استقباح ذكر اسمه صريحا كما نقول : ما يـــخـــرج من البطن والفرج هو قيمة مَنْ ينشغل بإرضائهما .

فالمسند إليه هو "مَا" وهو اسم موصول كـــما تعرف ذلك . فلماذا عبَّرنا بالموصول بدل غيره ؟

### الجـــواب:

لأن في التعبير بغيره استقباحا واستهجانا .

إذًا.. يكون المسند إليه موصولا من أجل استهجان التصريح بالاسم.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

|   | أو هُجْــــــ |  |
|---|---------------|--|
| 4 |               |  |

يعني: ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل استهجان التصريح بالاسم . ومعنى : استهجان هو : استقباح

## 

ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل إظهار وَهَمِ المخاطب أي خطأه .

كما في قوله تعالى من سورة الأعراف :

"إِن اللَّذِينَ قَدْعُمُ مِن حُونِ اللهِ مِهَا مُعَالَكُ مُونِ اللهِ مِهَا مُعَالَكُ مُونِ اللهِ مِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| ·        | <br> | _ |
|----------|------|---|
| أو توهيم | <br> |   |
|          |      |   |

يعني : ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل إظهار خطأ المخاطبين .

## 5-الإيـــماء:

ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل الإيماء ، وهي الإشارة إلى نوع الخبر المتأخّر عن المسند إليه .

سواء أكان ثوابا أم عقابا .

ثوابـــــا: مثل قوله تعالى من سورة الكهف:

"إِنَّ الَّذِينَ عَامَتُوا وَمُعِمُوا السَّالِمَانِيمِ كَانَبِيمُ لَمُعُومُ مَثَّانِيمُ الْفِرْحَوْسِ بَرُلَا " 10 فالمسند إليه هو: " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفيه إشارة إلى أن الخبر من نوع الثواب.

والخبر المراد هنا هو: "كانت لهم جنات الفردوس نزلا "

وعقــــابا: مثل قوله تعالى من سورة غافر:

"إِنَّ الَّذِينَ يَمْتَكُيرُونَ عَن عِبَادَتِي مَيَدُقُلُونَ مَمَنَّهُ خَاهِرِينَ .160"

فالمسند إليه هو : (إن الذين يستكبرون عن عبادتي) وفيه إشارة إلى أن الحبر من نوع العقاب .

والخبر المراد هنا هو: (سيدخلون جهنم داخرين)

إذًا .. المسند إليه يكون اسما موصولا من أجل الإشارة إلى نوع الخبر سواء أكان ثوابا أم عقابا .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

|      | .1   |
|------|------|
| <br> | زيــ |

يقول: إيـماء أي: إشارة.

وهو يعني: ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل الإشارة (1) إلى نوع الحبر سواء أكان ثوابا أم عقابا .

## 6-توجــــه ذهن السامع لما بعد الموصول:

ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل توجيه ذهن السامع لما سيقال بعد الإسم الموصول مع صلته و تشويقه إليه ليتمكن من نفسه كل تمكن.

وُذلك كما في قول الشاعر:

كما في قول الشاعر :

بيتا دعائمه أعز وأطول

إن الذي سمك السماء بني لنا

فالمسند إليه هو : "الذي سمك السماء " وفيه إشارة إلى تعظيم الخبر

والخبر هو : (بنی لنا بیتا )

<sup>(1)</sup> هذه الإشارة قد تكون وسيلة إلى التعريض بتعظيم شأن الخبر .

فحينما قال: "والذي حارت إلخ توجّه فكر السامع لما سيقوله بعد الاسم الموصـــول وتشوق إليه وتطلع . فلما تلفظ به وقال: حيوان مستحدث إلخ تمكن من فكره كل تمكن .

إِذًا .. يكون المسند إليه اسما موصولا من أجل توجيه ذهن السامع لما سيقال بعد الاسم الموصول وتشويقه إليه لِيَتَمَكَّنَ من نفسه كل تمكن .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| لَهُ | السّامع  | أو تَوَجُّـــــــه |
|------|----------|--------------------|
|      | <u>_</u> |                    |

يعني: ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل توجيه ذهن السامع لما سيقال بعد الاسم الموصول، وتشويقه إليه لِيَتَمَكَّنَ من نفسه كل تمكن.

## 7-فَقْدُ علْم السامع لمَا يختص به المسند إليه سوى الصلة:

ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل أنَّ المخاطب لا يعلم أي شيء عن المسند إليه سوى صلة الموصول .

مثلا: هناك طالِبٌ حديث عهد بالدخول إلى المدرسة ورفيقك لا يعلم عن هذا الطالب إلا أنه انتسب إلى المدرسة أخيرا .

فتقول له: الذي التحق بالمدرسة قريبا ذو علم .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| أوْ فَقْد علم سامع غَيْرَ الصِّلَة |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| أو فقد عِلمِ سامِع عير الصلة       | ****************************** |

يعني: ويكون المسند إليه اسما موصولا من أجل أن المخاطب لا يعلم أي شيء عن المسند إليه سوى صلة الموصول. ويمذا نكون قد عرفنا أن المسند إليه يكون اسما موصولا لأغراض بلاغية وهي:

- 🛈 التفخيم والتعظيم
- التقريـــــر، أي: زيادة تقرير الغرض من الكلام وتقويته في نفس السامع
  - **الهجنــــة**، أي: استقباح ذكر المسند إليه باسمه الصريح.
    - التوهيم ، أي : إظهارُ وَهَمِ المخاطَب وخطيَّه .
  - ◄ ٢ عن المسند إليه .
- **6** تَوَجُّ بِهِ ، أي: توجيه ذهن السامع لما سيقال بعد الاسم الموصول مع صلته.
  - € عَدَمُ عِلْمِ المخاطّب أيّ شيء عن المسند إليه سوى صلة الموصول.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# تعريهم المسند إليه باسم الإهارة :

نعم يكون المسند إليه معرَّفا باسم الإشارة لأغراض وهي:

# 1-كشف حاله من قُرْب أو بُعْد :

نعم، يكون المسند إليه اسم إشارة من أجل كشف حاله وبَيَانِهِ في القُرْبِ والبُعْدِ. مثلا: هناك كتاب قريب منك تريد الإشارة إليه فتقول:

هذا كتاب .

فالمسند إليه هو "هذا" وقد جُعِلَ اسم إشارة من أجل بيان قَرْبِهِ . وهكذا في حال بُعْدِ المشار إليه . تجعل المسند إليه اسم إشارة فتقول مثلا في شأن طفل

ذلك الطفل أخى .

المسند إليه هو ذلك ، وقد جُعِلَ اسم إشارة من أجل بَيَانِ بُعْدِهِ.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# 

وَبِإِشَارَةٍ لِكُشَـــفِ الْحَالِ

يعني: ويكون المسند إليه اسم إشارة من أجل بيان حاله من القُرُّب والبُعْد .

### 2- الاستجهــــال :

نعم، يكون المسند إليه اسم إشارة من أجل اعتبار المخاطب جاهلا، كما في قول الفرزدق يخاطب جرير:

أولئك آبائي فجئسني بمثلهم إذا جمعستنا يا جرير المجامع المسند إليه هو "أولئك" فلماذا جاء به الشاعر اسم إشارة مع أنه بإمكانه أن يقول: فلان وفلان آبائي ؟

#### الجـــواب:

جاء الشاعر بالمسند إليه اسم إشارة لأنه يعتبر مخاطّبه جاهلا فلا تتميز إليه الأشياء ، إِلاَّ بالإشارة إليها .

إذًا .. يكون المسند إليه اسم إشارة من أجل الاستجهال .

أي : من أجل اعتبار المخاطّب جاهلا فلا تتميز له الأشياء إلا بالإشارة إليها .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| _ |                | ·· | ··· |  |
|---|----------------|----|-----|--|
|   | ر استجهَــــال | أ  |     |  |
|   |                |    |     |  |

يعني: ويكون المسند إليه اسم إشارة من أجل الاستجهال.

أي: من أحل اعتبار المخاطَب حاهلا بحيث لا تظهر له الأشياء كما يجب إلا بالإشارة إليها .

## : غايــــة التمـــيز

نعم .. يكون المسند إليه اسم إشارة من أجل تمييزه غاية التمييز كما في قول الفرزدق:

| هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحِلُّ والحرم                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ادُّعي هشام بن عبد الملك أنه لا يعرف زين العابدين فجاء الفرزدق بالمسند إليه اسم                           |
| إشارة من أجل تمييزه غاية التمييز. فقال: هذا الذ إلخ                                                       |
| وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :                                                                           |
| أَوْ غَايَـــةِ التَّمْـــــييز                                                                           |
|                                                                                                           |
| يعني : ويكون المسند إليه اسم إشارة من أجل تمييزه غاية التمييز .                                           |
| : -4                                                                                                      |
| نعم يكون المسند إليه اسم إشارة من أجل قصد تعظيمه بالقرب .                                                 |
| كما قال الله تعالى في سورة الإسراء :                                                                      |
| (إِنْ مَذَا القُرْآنَ يَمْدِي الله عِينَ أَهْدَانَ مَمْدِي الله عِينَ أَهْدَانَ مَمْدًا القُرْآنَ مَمْدِي |
| المسند إليه هو: (هذا) .وقد جعل اسم إشارة من أجل قصد تعظيمه بالقرب . ففي                                   |
| التعبير باسم الإشارة تلويح إلى أن هذا القرآن مخالط للنفوس. وأنه حاضر لا يغيب عنها.                        |
| وكذلك قُصْدُ تعظيمه بِالبُعْدِ كما في قوله تعالى من سورة البقرة:                                          |
| " خَالِكَ الْكِتَابِدُ لَا رَيْ بِ بِهِ مِنْ الْمُتَّقِينِ فَ "                                           |
| إذًاالمسند إليه يكون اسم إشارة من أجل قصد تعظيمه بالقُرْبِ أو البُعْدِ .                                  |

يعني : ويكون المسند إليه اسم إشارة من أجل قصد تعظيمه بالقُرْبِ أو البُعْدِ .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

## 5-الحـــط:

نعم .. يكون المسند إليه اسم إشارة من أجل الحطّ أي التحقير . بالقرب أو البعد بالقرب كما في قوله تعالى من سورة الأنبياء :

# "عَلَ عَدًا إِلَّا رَفَ رَعِ اللَّهُ عَدًا اللَّهُ وَعَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ "

المسند إليه هو : (هذا) وقد جُعِلَ اسم إشارة من أجل احتقاره .

ذلك أن الكفار كانوا يرون النبي صلي الله عليه وسلم فيحتقرونه ويقولون :

(هل هذا إلا بشر مثلكم).

وقد يكون التحقير بالبُعْد كما في قوله تعالى من سورة الماعون :

" كَ الَّذِي يَ الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

|                                         | <del></del> | <del></del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
|                                         | <b>#</b> /  | •           |                                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <u>b</u>    | وَالْحـــــ | •••••••••                             |

يعني: ويكون المسند إليه اسم إشارة من أجل الحَطَّ أي: التحقير للمسند إليه بالقرب أو البعد.

## 6 - التنسيه:

نعم .. يكون المسند إليه اسم إشارة من أجل التنبيه على أن المسند إليه يستحق ما ذُكِرَ بَعْدَه بسبب ما ذُكرَ وَبله.

كما في قوله تعالى من سورة البقرة :

 فالمسند إليه في هذه الآيات البينات هو : أولئك الأول والثاني .

وقد جعله القرآن الكريم اسم إشارة من أحل التنبيه على أن المسند إليه يستحق ما ذكر بَعْدَهُ بسبب ما ذكر قبله والذي ذُكِرَ بعد المسند إليه هو : الهداية في الدنيا والنجاح في الآخرة .

والذي ذكر قبل المسند إليه هو :الإيمان بالغيب . إقامة الصلاة .

الإنفاق من الرزق .الإيمان بما أنزل على محمد وما أنزل على الأنبياء من قبله . واليقين بالآخرة

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

......وَالتَّنَّ بِيهِ .....

يعني : ويكون المسند إليه اسم إشارة من أجل التنبيه على أن المسند إليه يستحق ما ذُكرَ بعده بسبب ما ذُكرَ قبله .

## 

نعم .. يكون المسند إليه اسم إشارة من أجل التفخيم .

كما تقول لمن لا يعرف أهمية القرآن:

هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

..... والتفخيم

يعني : ويكون المسند إليه اسم إشارة من أجل : التفخيم .

وبمذا ، نكون قد عرفنا: أن المسند إليه يكون اسم إشارة لأغراض وهي :

- کشف حاله من قرب أو بُعْدِ
- الاستجهال: أي: اعتبار المخاطب جاهلا.
- **3 غاية التمييز** ، أي تمييز المسند إليه غاية التمييز .
  - التعظيم.
  - **6** الحسط أي التحقير .
- التنبيسيه ، على أن المسند إليه يستحق ما ذُكرَ بعده بسبب ما ذُكرَ قبله

🗗 التفخيم .

وفي هذه المعاني يقول الناظم رحمه الله :

وَبِإِشَارَة لِكَشْفِ الْحَالِ مِنْ قُرْبِ أَوْ بُعْدِ أَوِ اسْتِجْهَالِ أَوْ غَايَةِ التَّمْيِيزِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْحَطَّ وَالتَّنْبِيهِ وَالتَّفْخِـــيمِ

# تعريف المسند إليه بم (اللَّه):

المسند إليه يكون معرفا باللام لأغراض تُعْرَفُ في علم النحو .

ولهذا قال رحمه الله:

| عُلِمْ | النَّحسُو | باللاَّمِ فِي | و كوالسة |
|--------|-----------|---------------|----------|
| _      |           |               |          |

يعني: وَكُوْنُ المسندِ إليه معرَّفا باللام يعرف بعِلْمِ النحو . ولكن ، رغم أنَّ مَرَدَّ هذا إلى النحو فإن علماء البلاغة تعرضوا إليه ، ومن بينهم المصنف رحمه الله ، ولهذا قال :

| لَكِنَّ الإسْرِتغْراقَ فِيهِ يَنْقَرِسُم | *************************************** |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ***************************************  | إِلَى حَقِيقِي وَعُرُفِ سِي             |

يعني : لَكِنَّنَا نتكلم على كون المسند إليه معرَّفا بالألف واللام رغم أنه من اختصاص علماء النحو فنقول :

إن المسند إليه يكون معرَّفا بالألف واللام من أجل الدلالة على أن الألف واللام فيه تدل على الاستغراق ، وهذا الاستغراق ينقسم إلى قسمين :

كحراستغراق حقيقي

كمراستغراق عرفي

فالاستغراق الحقيقي مثل:

الحديد أقوى من الذهب.

فالمسند إليه هنا هو : (الحديد ) ، لكن لماذا كان معرَّفا بالألف واللام ؟

### الجـــواب:

أنه كان معرَّفًا بالألف واللام من أجل الإشارة إلى الحقيقة . وهذه الحقيقة هي :

أنُّ حقيقة الحديد ومادته التي يتكون منها أصلب من حقيقة الذهب وعنصره.

ومثل هذا قولهم: الرجل أقوى من المرأة .

والاستغراق العرفي مثلُ قولِ معلم المدرسة لتلاميذه:

بحح التلاميذ كلهم.

المسند إليه هنا هو: (التلاميذ) . فلماذا كان معرَّفا بالألف واللام ؟

#### الجـــواب:

لأنه أريد به الإشارة إلى الاستغراق العرفي

بمعنى: أن التلاميذ الذين نجحوا هم تلاميذ المدرسة وليس كلُّ تلاميذ البلد

ثم إن استغراق المفرد أعمُّ وأشمل من استغراق الجمع والمثنَّى .

فمثلا إذا قلنا: لا تلميذ في القسم

فإنه لا يمكن أن يوجد فيه تلميذان أو تلاميذ .

وإذا قلنا: لا تلاميذ في القسم.

فإنه يمكن أن يكون فيه: تلميذ أو تلميذان.

وهذا يَتَبَيَّنُ لنا أن المفرد أعَمُّ وأشملُ من الجمع

وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله :

فَرْد مِنَ الْجَمِعِ أَعَمُ فَاقْتَ فِي

وفِي

# يعني الاستغراق في المفرد أُعَمُّ منه في الجمع(1)

## تعريض المسند إليد بالإضافة:

المسند إليه يكون معرَّفا بالإضافة لأغراض منها:

## 1 – الحصير :

نعم ... يكون المسند إليه مضافا من أجل الحصر أي : من أجل الشمول لجميع أفراد المسند إليه . مثل قولنا : اجتمع آباء تلاميذ المدرسة .

فالمسند إليه هنا هو: (آباء) وجاء مضافا من أجل الحصو: أيّ من أجل الدلالة على شموله لجميع أفراده . فإذا قلنا : احتمع آباء تلاميذ المدرسة . فقد دل هذا التعبير على أن جميع الآباء قد احتمعوا . والذي بَيْنَ لنا هذا هو: إضافة المسند إليه وهو: (آباء) .

(1) وَكُونُ الْمُسُفِّرَدِ أَعَمُّ من الجمع لا يصح إلا في النكرة المنفية .

أما الجمع المعرّف باللام فلا ، لأن المعرف بلام الاستغراق

يَعُمُّ كُلُ وَاحِدُ مِنَ أَفُرَادُهُ . كَمَا فِي قُولُهُ تَعَالَى مِنْ سُورَةُ النَّسَاءُ :

"الرِّحَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ "

فالجمع المعرّف بلام الاستغراق هنا هو : (الرَّحَال) وهو يشمل كُلُّ فَرْدٍ من الرحال .

وكما في قوله تعالى من سورة آل عمران :

"وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "

فالجمع المعرَّف هنا هو: (المحسنين) وهو يَعُمُّ كل محسن. وهكذا ، وهكذا يَتَبِينُ لنا أَنَّ قولَهم: المفرد أعمُّ وأشملُ من الجمع لا يَصِحُّ إلا في النكرة المنفية ، وأما في الجمع المعرَّف بالألف واللام فَلاً .

نعم .... يكون المسند إليه مضافا من أجل الاختصار .

أي: من أحل طلب الاختصار .

مثل قولك: جاء غلامي .

فهذا أشد اختصارا من: جاء الغلام الذي لي .

وكما في قول الشاعر :

# جَنِيبٌ وَجُنْمَاتِي بِمَكَّةً مُوثَقُ

## هَوَايَ مع الركب اليماتيين مُصنعد

يقول: التي أحبها وأهواها ذاهبة مع الركب إلى اليمن. وأنا مسحون في مكة. وهذا الشاعر كان مسحونا في مكة فزارته حبيبته مع أناس من قومها. فلما رحلت شَدَّهُ الحنين إليها فأنشد هذا البيت.

لكن لماذا حاء الشاعر بالمسند إليه مضافا فقال: هَوَايَ

ولم يقل مثلا: التي أحبها وأهواها ؟

#### الجــــواب:

حاء الشاعر بالمسند إليه مضافا من أجل الاختصار.

لأن قوله: هَوَايَ ، مختصر على: التي أحبها وأهواها . مثلا

إذًا .. المسند إليه يكون مضافا من أحل:

أ- الحصو. أي الشمول لجميع أفراد المسند إليه.

ب- الاختصار .أي طلب الاختصار .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# وَبِإِضَافَةِ لِحِــَصْرِ وَاخْتِــــــــــــــــارْ

يعنى: 'يكون المسند إليه مضافا من أجل الحصر والاختصار .

#### 3-تشــــــريف:

نعم ... قد يكون المسند إليه مضافا من أجل تشريفه .

وذلك مثلُ: جاء رسول الخليفة.

فالمسند إليه هنا هو: (رسول) وجاء مضافا من أحل تشريفه.

وقد يكون المسند إليه مضافا من أجل تشريف المضاف إليه

مثل: تلاميذك نجحوا كلهم.

فالمسند إليه هو: تلاميذك وجاء مضافا إلى الضمير

من أحل تشريف المضاف إليه وهو( الضمير ) .

### · 4-الاحتـــقار:

نعم ... يكون المسند إليه مضافا من أحل تحقيره .

مثل: أخو السارق ألقى محاضرة.

فالمسند إليه هو : (أخو ) وجاء مضافًا من أجل احتقاره .

ويكون المسند إليه مضافا من أجل احتقار المضاف إليه .

مثل: أبو سعيد كذاب.

فالمسند إليه هو : (أبو ) وجاء مضافا من أجل احتقار المضاف إليه .

إذًا.. المسند إليه يكون مضافًا من أجل تشريف المضاف أو المضاف إليه .أو احتقار المضاف أو المضاف إليه .

بية منابة المالية

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

تَشْرِيـــفِ أَوَّلِ وَتَــانٍ وَاحْتِقَارُ

يعني : ويكون المسند إليه مضافا من أجل تشريف الأول .

وهو: (المضاف) وتشريف الثاني . وهو: (المضاف إليه) .

أو احتقار الأول وهو: (المضاف) أو الثاني وهو: (المضاف إليه).

## 

نعم .. يكون المسند إليه مضافا من أجل: التكافؤ أي التماثل.

هناك أربعة علماء في القرية متكافئون في العلم اتفقوا على مسألة معيَّنة. وإذا أردت ذِكْرَ اتفاقِهم يمنعك الحرج من تقديم بعضهم على بعض في الذكر الأنهم يتكافئون في العلم فلا داعي لتقديم بعضهم على بعض . فحينها بدل أن تقول :

اتفق العالم الفلاني . والعالم الفلاني إلخ

فإنك تأتي بالمسند إليه مضافا فتقول:

اتفق علماء القرية على مسألة كذا.

فالمسند إليه هو : (عُلَمَاء) وقد جاء مضافا من أحل التكافؤ . أي : أن العلماء يتكافئون في العلم فتتحرَّج من تقديم بعضهم على بعض فتأتي بالمسند إليه مضافا .

نعم ... يكون المسند إليه مضافا من أجل: السآمة. أي:

من أجل سآمة المتكلم ومَلَله من ذكر أفراد المسند إليه .

مثلاً: هناك خمسة رجال في القرية عُرِفُوا بِالذُّودِ عن الحق.

ونشدان المصلحة العامة . هؤلاء الرحال إذا جاء ذكرهم على لسانك وأحسست بالسآمة وَاللَّلِ من ذِكْرِ كُلِّ واحد منهم على حدة . فإنك تأتي بالمسند إليه مضافا فتقول مثلا:

سافر رجال القرية .

فالمسند إليه هو: (رِجَال) وقد جاء مضافا من أجل الإحساس بالسآمة وَالْمَلُلِ من ذَكْرِ كُلُ واحد على حِدَةٍ .

## 7-الإخف\_\_\_\_اء:

نعم ... يكون المسند إليه مضافا من أجل: الإخفاء ، أي من أجل إخفاء المسند إليه عن غير المخاطب من السامعين .

كأن تقول لصديق لك في المدرسة بحضرة التلاميذ:

صاحبك رسب في الامتحان.

فالمسند إليه هو: (صَاحِبُكَ) وقد جاء مضافا من أجل أنك تريد إخفاءه عن السامعين ولولا أنك تريد إخفاءه عن السامعين لَسَمَّيْتَهُ باسمه وقلت : فلان رسب في الامتحان.

إذًا .... المسند إليه يكون مضافا من أحل:

- التكافؤ: أي التماثل.
- السامة . أي : سامة المتكلم من أجل ذكر أفراد المسند إليه .
  - الإخفاء، أي: إخفاء المسند إليه عن غير المخاطب.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

تَكَافُوْ سَآمَةً إِخْفَ اءُ

# 

نعم ... يكون المسند إليه مضافا من أحل حَثُّ السامع وتحريضه على إكرام أو إذلال . فالتحريض على الإكرام مثل: صديقك عندك . والتحريض على الإذلال مثل ، عدوُّك بدارك .

## : المساز

نعم ..يكون المسند إليه مضافا من أجل تضمين الكلام بحازا لطيفا . كما في قوله تعالى من سورة الحجر :

# "وَلَنِعُو كَارُ المُتَقِينَ "

فالمسند إليه في هذه الآية الكريمة هو: (دَارُ).

وقد جاء مضافا من أجل تضمين الكلام بحازا بديعا .

وهذا الجحاز يتمثل في جعل الدار خاصة بالمتقين مع أنها لهم ولغيرهم ، (كالملائكــة، والحور العين) وهذا لأجل اختصاصهم بنعيمها .

## 3- الاستهــــزاء

نعم .. يكون المسند إليه مضافا من أجل الاستهزاء كأن تقول لطالب ذي علم قليل : علمك غزير .

فالمسند إليه هو : (عِلْمُكَ ) وقد جاء مضافا من أجل الاستهزاء والسخرية بصاحب العلم القليل .

إذًا .. المسند إليه يكون مضافا من أجل:

الْحَــَتُ . أي من أجل الحث والتحريض على الإكرام أو الإذلال

المسجاز، أي: من أجل تضمين الكلام محازا بديعا.

الاستهزاء.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وبهذا نكون قد عرفنا : أن المسند إليه يكون مضافا من أجل :

كرالحصر . أي من أحل الشمول لجميع أفراد المسند إليه .

كر الاختصار . أي : من أجل طلب الاختصار .

كالتشريف أي: من أجل تشريف المضاف أو المضاف إليه

كم الاحتقار .

كم التكافؤ . أي من أجل التماثل .

كالسامة ، أي : من أجل سآمة المتكلم وَمَلَلِهِ من ذكر أفراد المسند إليه .

كه الإخفاء، أي: من أجل إخفاءِ المسند إليه عن غير المخاطب.

كالحث ، أي : من أجل حَث السامع على الإكرام أو الإذلال .

كه المسجاز ، أي: من أجل تضمين الكلام محازا بديعا .

كر الاستهزاء ، أي : من أجل الاستهزاء بالمخاطب .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَبِإِضَافَة لِـحَصْرِ وَاخْتِصَارٌ تَسْرِيفِ أَوَّلٍ وَكَانٍ وَاخْتِفَارٌ وَبِإِضَافَة لِـحَصْرِ وَاخْتِصَارٌ وَحَتْ أَوْ مَجَازِاسْتِهِ ــــُزَاءِ تَكَافُؤ سَآمَة إِخْفَـــاءِ وَحَتْ أَوْ مَجَازِاسْتِهِ ـــُزَاءِ

## تنكير المسند إليه ،

المسند إليه يكون مُنَكَّراً لأغراض منها:

## 1-الإفـــراد:

نعم .. يكون المسند إليه نكرة من أحل: الإفراد ، أي :

من أجل أن يقصد به فرد غيرُ معيَّن ، لأنه لا يتعلق أي غرض بتعيينه وتعريفه ، كما في قوله تعالى من سورة القصص :

"وَهَاءَ وَهُلُ مِنْ أَفْسًا الْفُسِدِينَةِ يَسْعَى .... 20 "

فالمسند إليه هو: ( رجل ) وجاء نكرة من أجل الإفراد .

أي: من أجل أنه يقصد به فرد غيرُ معين ، لأنه لا يتعلق

أيُّ غرض بتعيينه وتعريفه.

## 2-التكسيير:

نعم .. يكون المسند إليه نَكرَةً من أحل : التكثير ، أي :

من أجل أَنَّ أفرادَ المسند إليه كثيرة جدًّا .

كما تقول مفتخرا بكثرة كتبك:

إِنَّ لِي كُتُبًا .

فالمسند إليه هو (كتبا) وقد جاء نكرة من أجل أنه كثير جدا .

وكما في قوله تعالى من سورة فاطر:

## " وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتِمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَ "

فالمسند إليه هو "رُسُلٌ) وقد جاء نكرة من أجل

الدلالة على الكثرة التي كُذَّبَتْ من الرسل.

إذًا ... يكون المسند إليه نكرة من أجل: الإفراد ، أي:

من أجل: أن يقصد به فرد غير معيَّن، لأنه لا يتعلق أي غرض بتعيينه وتعريفه.

ويكون نكرة كذلك من أجل التكثير ، أي : من أجل أن أفرادَ المسندِ إليه كثيرة حدًّا فلا يمكن تعريفه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَنَكَّرُوا إِفْـــــرَادًا أَوْ تَكُنْيرًا

يعني : ونكُّرت العربُ المسند إليه من أجل : الإفراد ، والتكثير

## : التــــنويع

نعم ... يكون المسند إليه نكرةً من أجل : التنويع ، أي :

من أجل أن يُقْصَدَ بالمسند إليه نوع خاص.

كما في قوله تعالى من سورة البقرة:

" وَعَلَى أَبْسَارِهُ عُنْفَاوَةً.... 7 "

فالمسند إليه في هذه الآية الكريمة هو: (غشاوة).

وقد جاء نكرة من أجل : التنويع ، أي : من أجل أنه يُقْصَدُ به نوع خاص من أنواع المسند إليه .

ف (غشاوة ) تدل على أنَّ المراد بالغشاوة نوع خاص وهو الذي يُعْمِي البصر عن رؤية الحق .

ومثل هذا قول الشاعر:

لكل داء دواء بستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها فالمسند إليه هو: ( دُوَاءً ) ، وقد جاء نكرة من أجل التنويع أي : من أجل أنه يقصد به نوع خاص من أنواع المسند إليه وكأنه قال : لِكُلِّ مرض نوع خاص من الأدوية يعالجه ويداويه .

## : مالتعظ \_\_\_\_\_\_

نعم ... يكون المسند إليه نكرة من أجل تعظيمه .

كما في قوله تعالى من سورة البقرة :

# " وَلَكُمْ فِيهِ الْقِحَاتِ مَيالِ الْمِحَاتِ عَلَيْ الْقِحَاتِ عَلَيْ الْقِحَاتِ عَلَيْ الْمُحَاتِ اللهِ

فالمسند إليه في هذه الآية الكريمة هو : (حَيَاةً)

وقد جاء نكرة من أجل: تعظيمه ، أي : أن هذه الحياة التي يسودها القصاص حياة عظيمة ، بلغت القمة في علو الشأن ، وارتفاع المنزلة ، وكيف لا ؟ وهي حياة طيبة يأمن فيها الإنسان على نفسه وأهله وعرضه وماله .

#### 

نعم .. يكون المسند إليه نكرة من أجل : التحقير .

كما تقول (وأنت تعلم مَنْ حاضر ) حَاضَر محاضر .

فالمسند إليه هو: (محاضر) وقد جاء نكرة من أجل تحقيره. لأنه بإمكانك أن تأتي به معرفة فتقول:

حاضر فلان مثلا . ما دمت تعرفه .

إذًا .. يكون المسند إليه نكرة من أجل:

كه التنويع ، أي : من أجل أن يُقصد بالمسند إليه نوع خاص .

كم التعظيم ، أي : من أجل تعظيم المسند إليه .

كم التحقير، أي من أجل تحقير المسند إليه.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

تَنْوِيعًـــا أَوْ تَعْظِيمًا أَوْ تَحْقِيرًا

يعني: يكون المسند إليه نكرة من أجل:

التنويع والتعظيم والتحقير (1)

: الجهـــل

نعم .. يكون المسند إليه نكرةً من أجل : الجهل بأوصافه بمعنى أنك لا تعرف عنه أكثر مما تدل عليه النكرة .

كأن ترى تلميذا جديدا التحق بالمدرسة فتقول:

التحق تلميذ بالمدرسة .

فالمسند إليه هو: (تلميذ) وقد جعلته نكرة لأنك لا تعرف اسمه ولا بَلَدَهُ، ولا أَيَّ شيء مما يُعَرِّفُهُ.

#### 7-التجــــاهل:

نعم .. يكون المسند إليه نكرة من أجل : التجاهل .

(1)- وقد اجتمع التعظيم والتحقير معا في قول الشاعر :

له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب

يقول: لممدوحه مانع عظيم يمنعه من فعل كل عيب ، وليس له مانع (ولو حقيرا يمنعه من إسداء المعروف والإحسان لمن يطلبه.

أي : إظهار الجهل به حوفا عليه من الأذى .

مثلا هناك وقت محدد للنوم في المدرسة لا ينبغي انتهاكه ، فَتُسْأَلُ عمن يقرأ القرآن فتقول(وأنت تعرفه) يقرؤه طالب.

فالمسند إليه هنا هو: (طالب) وقد جاء نكرة من أجل:

التجاهل: أي من أجل إظهار الجهل به خوفا عليه من الأذى .

## 4- التهــويل:

نعم .. يكون المسند إليه نكرة من أجل : التهويل ، أي : من أجل تخويف المخاطب كما في قوله تعالى على لسان إبراهيم من سورة مريم :

"يَا أَبَهِ إِنِّي أَخَاهُمُ أَنْ يَمَسُّكَ عَخَابِمُ مِنَ الرَّهُمَانِ ......40 "

فالمسند إليه في هذه الآية الكريمة هو: (عذاب).

وقد جاء نكرة من أجل: التهويل.أي: من أجل تـخويف المخاطب

ذلك أن إبراهيم عليه السلام يريد أن يخوف أباه آزر.

فجاء المسند إليه وهو: (عذاب) نكرة.

إذًا .. المسند إليه يكون نكرة من أجل:

الجهل بأوصاف المسند إليه ، بمعنى أنك لا تعرف عنه أكثر مما تَدُلُّ عليه النكرة .

والتجاهل ، أي : إظهار الجهل بالمسند إليه ، خوفا عليه من الأذى .

التهويل، أي: تخويف المحاطب.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

## كَجَهْلِ أَوْ تَجَاهُـــلِ تَهْوِيــلِ

يعني: ويكون المسند إليه نكرة من أجل: الجهل، التجاهل والتهويل.

### 5- التهــــوين :

نعم .. يكون المسند إليه نكرة من أجل التهوين..

أي: من أجل التهوين بشأن المسند إليه .

مثلا: هناك طالب يُعيدُ مع الطلبة جميعَ الدروس.

فيسأل طالب آحر عن المُعيد فيقول:

يُعِيدُ الدروس طالب.

فالمسند إليه هو : (طالب ) فلماذا جاء به الْمُتَحَدِّثُ لِكرة مع أنه يَعْرِفُ اسمه ؟

## الجـــواب:

جاء به مُنَكَّرًا من أجل التهوين بشأنه .

وأنه أهون من أن يُذْكُرَ اسمه .

### 

نعم ... يكون المسند إليه نكرة من أجل: التلبيس

أي : من أجل إخفاء المسند إليه عن المخاطب خوفا عليه .

مثلا: في يوم من أيام العطل نام الطلبة جميعا عن صلاة الصبح.

فلم يستيقظ إلا طالب منهم . هذا الطالب أخبر الفقيه بما حدث .

فيقول الفقيه: أَبْلَغَني طالب أنكم نمتم عن صلاة الصبح.

فالمسند إليه هو : طالب ، وقد جاء به الْمُتَحَدِّثُ نَكرَةً

من أجل التلبيس ، أي : من أجل إخفائه عن المخاطبين

خوفا عليه من أذاهم .

#### 

نعم .. يكون المسند إليه نكرة من أجل : التقليل أي : من أجل قصد تقليل المسند إليه كأن يسألك رفيق لك : هل بقي عندك المال الذي أخذته من الجائزة ؟

فتقول: بقى شيء.

فالمسند إليه هو: (شيء) وقد جاء مُنَكَّرًا من أجل التقليل.

إذًا ... المسند إليه يكون نكرة من أحل:

التهوين بشأن المسند إليه .

التلبيس ، أي : من أجل إخفاء المسند إليه عن المحاطب .

التقليل ، أي : من أجل قصد تقليل المسند إليه .

وفي هذا يقول الناظم رحمهِ الله :

تَهْوِينِ أَوْ تَلْبِيـــــسِ أَوْ تَقْلِيلِ

يعني: ويكون المسند إليه نكرة من أجل:

التهوين ، التلبيس والتقليل .

وهذا نكون قد عرفنا: أن المسند إليه يُنكُّرُ لأغراض وهي:

1- الإفراد: أي من أجل أن يقصد فردٌ غيرُ معيَّن

2- التكثير ، أي : من أجل أن أفراد المسند إليه كثيرة جِدًّا .

3- التنويع ، أي : من أجل أن يقصد بالمسند إليه نوع حاص

4- التعظيم ، أي من أحل تعظيم المسند إليه .

5- التحقير .

6- الجهل، أي: من أجل الجهل بأوصاف المسند إليه.

7- التجاهل ، أي : من أجل إظهار الجهل بالمسند إليه خوفا عليه .

8- التهويل، أي: من أجل تخويف المحاطب.

9- التهوين ، أي : من أجل التهوين بشأن المسند إليه .

10- التلبيس، أي: من أجل إخفاء المسند إليه عن المخاطب خوفا عليه.

11- التقليل، أي: من أجل قصد تقليل المسند إليه.

## وفي هذا كله يقول الناظم رحمه الله :

وَنَكُرُوا إِفْرَادًا أَوْ تَكُثِيرًا تَنْوِيعًا أَوْ تَعْظِيمًا أَوْ تَحْقِيرًا كَجَهْلٍ أَوْ تَجَاهُلٍ تَهْوِيلٍ تَهْوِيلٍ تَهْوِينٍ أَوْ تَلْبِيسٍ أَوْ تَقْلِسيلِ

## وصفه المسند إليه بالنعبت :

والمسند إليه يوصف بالنعت لأغراض وهي:

### 1-الكشف عن حقيقته:

نعم ... يُوصف المسند إليه بالنعت من أجل الكشف عن حقيقته . كما في قولهم : الجسم الطويل العريض العميق يشغل حُيِّزًا من الفراغ .

فالمسند إليه هو: ( الجسم ) وقد جاء موصوفا بالنعت

من أجل كشف حقيقته .

## 

نعم .. يوصف المسند إليه بالنعت من أجل تخصيصه ، أي : من أجل تخصيصه بصفة مع عن غيره .

مثل: زارني طالب مختهد.

فالمسند إليه هو : (طالب ) وقد جاء مَوْصُوفًا بالنعت

من أجل تخصيصه بصفة تمُسيِّزُهُ عن غيره .

فحينما قال: زاري طالب ...... كان (طالب) يشمل كل ما من شأنه أن يَتَّصِفَ هَذَا الوصف لكنه حينما قال:

(محتهد) تخصص الطالب بصفة الاجتهاد التي ميزته عن غيره .

وكذلك مثل: كلمني في الهاتف محمد الشاعر.

فالمسند إليه هو : (محمد ) وقد جاء مَوْصُوفًا بالنعت

من أجل تخصيصه ، أي من أجل رفع احتمال غيره .

فمثلا لك صديقان: اسم كل واحد منهما (محمد)

لَكنَّ أحدهما شاعر والآخر كاتب.

فإذا كَلَّمَك محمد الشاعر ، وقلت : كلَّمني محمد .

وسَكَتَ، احتمل هذا الكلام أن يكون الذي كَلَّمَك هو الشاعر . وأن يكون الكاتب لكنك حينما قلت :

كلمني محمد الشاعر.

رفعت احتمال ( محمد الكاتب ) بالنعت . وهو: الشاعر

فتحصل من هذا: أنَّ التخصيص يكون في النكرات والمعارف.

في النكرات مثل: زارين طالب محتهد.

والمعارف مثل: زاري محمد الشاعر.

لكننا نقول في النكرات : من أجل تخصيصه ، أي : من أجل تخصيص المسند إليه بصفة تميزه عن غيره .

ونقول في المعارف : من أجل تخصيصه ، أي : من أجل رفع احتمال غيره .

إذًا ... المسند إليه يوصف بالنعت من أجل:

الكشف عن حقيقته .

تَخْصِيصِه ، أي: من أجل تخصيصه بصفة تمُسيِّزُه عن غيره إذا كان نكرة ، ومن أجل رفع احتمال غيره إذا كان معرفة .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَوَصْفُهُ لِكُشَــَهُ لِكُشَــَهُ الْعُصِيصِ

يعني: يوصف المسند إليه بالنعت (سواء أكان معرفة أم نكرة) من أجل:

الكشف عن حقيقته ، أو تخصيصه .

## 

نعم... يوصف المسند إليه بالنعت من أجل ذمه .

مثل: جاء سعيد الغبي .

فالمسند إليه هو: ( سعيد ). وقد جاء موصوفا من أجل ذُمُّه

## : 4-المسلوح

نعم ... يُوصَف المسند إليه بالنعت من أجل : مدحه .

مثل: حضر محمد التَّقِيُّ .

فالمسند إليه هو : (محمد) ، وقد جاء موصوفا من أجل مدحه .

### 

نعم ... يوصف المسند إليه بالنعت من أجل : توكيده ، مثل : أمس الدابرُ كان يوما مريرا .

فالمسند إليه هو : ( أمسٍ) وقد جاء موصوفا من أجل توكيده .

لأن معنى : أمس هو : الدبور .

وإذًا.. فوصفه بالدابر لأجل توكيده .

وكما تقول مادحا خِفَّةً نَوْمِ خالد:

طَرْقَةٌ واحدة توقظ خالدًا من نومه .

فالمسند إليه هو (طرقة) وقد جاء موصوفا ب (واحدةٌ) من أجل توكيده، لأن وزن" فَعْلَة " يدل على المرة الواحدة، لكن

جيء بالوصف من أجل توكيد المسند إليه .

#### 

نعم ... يُوصف المسند إليه بالنعت من أجل التنصيص ، أي : من أجل : أن يكون اللفظ نصا في شيء يحتمله ويحتمل غيره .

and the second of the second o

كما يُقَال : لا حمامة في الأرض إلاَّ تُغَرِّد .

فالمسند إليه هو : (لا حمامةً )

والوصف هو: (في الأرض)

وقد جاء المسند إليه مَوْصُوفًا من أجل: التنصيص

على كلّ حمامة في الأرض.

لأنه لوقيل: (لاحمامة إلا تغرد)

لبقى المقام يحتمل أن يقال: لا حمامة في الأرض إلا تغرد.

ولبقى المقام يحتمل كذلك أن يقال : لا حمامة في الحديقة إلا تغرد .

لكن لما جاء الوصف (وهو في الأرض) رفع احتمال الغير.

ونص على كلُّ حمامة في الأرض.

إذًا .. المسند إليه يوصف بالنعت من أحل:

الذم ..... المدح ..... التوكيد .... التنصيص.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

يعنى: يوصف المسند إليه من أجل:

كي الذم.

كعر المدح

كع التوكيد

كه التنصيص

وبهذا نكون قد عرفنا: أن المسند إليه يكون موصوفا لأغراض وهي:

1- الكشف عن حقيقته .

2- التخصيص ، أي من أجل : تخصيصه بصفة تميزه عن غيره .

3- الذَّمَّ

4- المدح

**5-** التوكيد

6- التنصيص

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

ذُمِّ ثَنَا تَوْكيسد أَوْ تَنْصيس (1)

وَوَصْفُهُ لِكُشْــفِ أَوْ تَخْصِيــصِ

## توكيد المسند إليه:

يؤتى بالمسند إليه مؤكَّدًا لأغراض وهي:

1-تقرير المسند إليه:

نعم ... يؤتى بالمسند إليه مؤكّدًا من أحل التقرير .

أي: بيان أن المراد هو المسند إليه وليس غيره.

كما تقول: جاء الأمير ... الأمير .

فالمسند إليه هو: ( الأمير الأول ) .

والتوكيد هو: (الأمير الثاني)

والغرض من الإتيان بهذا التوكيد هو: التقرير.

أي : بيان أن المراد بالذي جاء هو الأمير بنفسه وليس غيرَه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَأَكَدُوا تَقْرِيــــــرًا .......

والتخصيص هو الآخر أيبيُّنُ أحدُ المحتَّمَلَيْنِ برفع الاحتمال

فلماذا لا تستغني بأحدهما عن الأخر ؟

فالجواب : أن التنصيص يكون في النكرات .

والتخصيص "الذي يرفع الاحتمال يكون في المعارف.

فلا يمكن الاستغناء باحدهما عن الآخر!!!

<sup>(1)</sup> رعما قد تقول : التنصيص يبين أحد المحتملين .

يعني : وأكدُدوا المسند إليه من أجل التقرير .

أي: بيان أنَّ المرادَ هو المسندُ إليه وليس غيرَه

2-قصـــد الخلوص

نعم ...يؤتى بالمسند إليه مؤكّدا من أجل : قصد الخلوص .

أي: من أجل: أن يقصد المُتَكَلِّم تخليص السامع من:

ظَنِّ سَهْوِ أو مجاز أو تخصيص .

فالتخليص من ظن سهو مثل: جاء محمد. محمد.

يقول المتكلم هذا . حتى لا يظن السامع أن المتكلّم

سَهَا وأَنَّ الذي جاء هو: خالد مثلا.

والتحليص من ظن مجاز مثل: جاء الحاكم نفسُه.

تقول هذا ، حتى تــُخَلُّصَ السامع من ظُنِّ الجحاز .

لأنك لو لم تقل (نفسه) لظن السامع أنك استعملت الجحاز. وأن الذي جاء هو: خليفة الحاكم مثلا.

والتحليص من ظن التخصيص مثل: نجح التلاميذ كلُّهم.

يقول هذا معلم مدرسة مخبرًا تلاميلُه بنجاحهم .

وقد جاء بالتوكيد وهُوَ: (كلهم) من أجل أن يخلص السامعين له مِنْ ظُنَّ التحصيص ، وَأَنَّ الذي نجح هو بعض التلاميد فقط .

وفي هذا يقول الناظمَ رحمه الله :

مِنْ ظَنَّ سَهُو أَوْ مَجَازٍ أَوْ خُصُوص

أَنُّ أَخُلُوصُ أَخُلُوصُ الْخُلُوصُ

يعني: يُؤتى بالمسند إليه مُؤكّدا من أحل: قصد تخليص السامع من:

- ظنِّ السهو .
- ظنُّ التحصيص .

## إِنْهَاكُمُ المسند إليه بعطهم البيان :

يُتْبَعُ المسندُ إليه بعطف البيان من أجل إيضاحه باسم يختص به .

مثل: أخذ الجائزة التلميذ محمد.

فالمسند إليه هو : التلميذ

وعطف البيان هو: محمد

وهذا الكلام (مثلا) يقوله معلّم مدرسة ليس في تلاميذه

اسم محمد لأي تلميذ إلاّ الذي أخذ الجائزة.

فعلى هذا نقول :

حاء المسند إليه (وهو التلميذ )مُوَضحا باسم

يختص به من دون سائر تلاميذ المدرسة ، وهو: محمد.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

بِاسْم بِهِ يَخْتَـــــــ صُّ لِلْبَيَانِ

وَعَطَفُوا عَلَيْهِ بِالْبَيَـــانِ

يعني: وعطفوا على المسند إليه (عطف بيان) باسم يختص به من أجل: بيانه ، وتوضيحه (١)

<sup>(1)</sup> وقد يكون عطف البيان للمدح وليس للإيضاح ، كما في قوله تعالى

من سورة المائدة

<sup>\*</sup> حَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيَامًا لِلنَّاسِ .... 79 "

فالمسند إليه هو : الكعبة

فعطف البيان هو: البيت الحرام وهو للمدح وليس للإيضاح.

## إبدال المسند إليه ،

يؤتى بعد المسند إليه بالبدل من أجل:

## 1 –التقـــــرير :

نعم يؤتى بالمسند إليه مبدلا من أجل:

تقرير الحكم وتتبيثه في نفس السامع ، مثل :

جاء عمُّك خالدٌ .

وهذا في بدل: الكل من الكل.

## : التحصيل –2

نعم .. يؤتى بالمسند إليه مُبْدَلاً منه من أجل : التحصيل .

أي: تحصيل الحقيقة .

مثل: أعجبتني الفتاة عيناها.

فالمسند إليه هو: الفتاة .

والبدل هو عيناها .

وقد كان المسند إليه مُبْدَلاً منه، من أجل: التحصيل

أي تحصيل الحقيقة . لأن الذي أعجبك من الفتاة في الحقيقة هو عيناها ،

وهذا يكون في بدل بعض من كل، كما يكون في بدل الاشتمال.

بحيث نقول : أعجبني الأستاذ علمه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَأَبْدَلَـــوا تَقْرِيرًا أَوْ تَحْصِــيلاً

## إتباع المسند إليه بعطف النسق ،

والمسند إليه يكون متبوعا بعطف النسق لأغراض وهي:

## 1 - التفصــــل :

نعم .. يكون المسند إليه متبوعا بحرف الواو من أجل تفصيل المسند إليه مثل : أخذ الجائزة محمد وخالد .

ففي هذا الكلام ومثله تفصيل واختصار .

كه تفصيل: لأنّه بيّن لنا مَنِ الذي أخذ الجائزة بخلاف ما إذا لو قيل مثلا: أخذ الجائزة طالبان.

كه واختصار: لأن قولَنا أخذ الجائزة محمد وخالد أقلُ من قولنا: أخذ الجائزة محمد وأخذها خالد.

ويكون المسند إليه متبوعا بثلاثة حروف وهي :

( الفاء .... تُسمُّ .... حتَّى ) من أجل : تفصيل المسند .

مثل: جاء محمد فخالد.

فالمسند (جاء) والعطفُ بالفاء فصَّل لنا المسند.

أي :بيَّن لنا أنَّ محمَّدا هو الأول في الجحيء وأن خالدًا هو الثاني في الجحيء .

وهكذًا إذا قلنا : جاء محمد ثم خالد .

وكذلك: إذا قلنا : تعلُّم أهلُ القرية حتى النساءُ (١)

إذًا .. يكون المسند إليه معطوفا عليه بحرف الواو من أحل : التفصيل .

أي: تفصيل المسند إليه.

ويكون معطوفا عليه بحروف: الفاء، ثم، حتى، من أجل:

تفصيل المسند .

<sup>(1) (</sup>حتى) لا تفيد تفصيل المسند كما يفيده العطف ب (الفاء) و (ثم)

تو بتعبير آخر نقول: (حتى) لا تفيد الترتيب كما يفيد العطف ب (الفاء) و (ثمّ)

ويما تفيد الترتيب الذهبي من الأضعف إلى الأقوى أو العكس

|                                         | وفي هذا يقول الناظم رحمه الله : |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| وَعَطَفُ فِ إِنَسَ قِ تَفْصِيلاً        | ******                          |
| *************************************** | لِأَحَدِ الجُزْءَيْنِل          |
|                                         | م اجوادین                       |

يعني: عطفوا على المسند إليه بـــحرف من حروف العطف من أحل تفصيل المسند إليه،

أو تفصيل المسند وهذا معنى قوله:

(تفصيلا لأحد الجزءين) أي: تفصيل المسند إليه أو المسند.

2-الــــرد إلى الحق :

نعم ... يكون المسند إليه متبوعا بحرف العطف من أحل:

رد السامع إلى الحقّ والصواب.

مثلا: هناك من يعتقد أنَّ (سهام) هي التي نجحت وأنت متأكَّدٌ أن التي نجحت هي خديجة .

فتقول لهذا المخطئ في اعتقاده رادًّا إياه إلى الصواب:

بححت حديجة لا سهام .

لماذا عَبَّرْتَ بَمَذَا الأسلوب وجئت بحرف العطف الذي هو ( لا ) ؟

#### الجـــواب:

لا شك أنك تريد بهذا أن ترد السامع إلى الحق والصواب.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| ا إِلَى حَــقٌ | أو رَدِّ |
|----------------|----------|

يعني : ويكون المسند إليه متبوعا بحرف العطف من أحل ردِّ السامع إلى الحق والصواب في الاعتقاد.

3- صرف الحكم للذي تبع المسند إليه:

نعم .. يكون المسند إليه متبوعا بحرف العطف من أجل:

صرف الحكم عن الأول في الكلام وجعله للثاني .

مثل: نسجح عليٌّ بل خالد.

ففي هذا المثال نحد :

أنُّ الحكم وهو النجاح

صرفناه عن الأول . وهو : عَلَيٌّ

وجعلناه للثاني وهو: خالد.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

...... وَصَــــــــــرُفِ الْحُكْمِ لِلَّذِي تَلاَ

يعني: ويكون المسند إليه متبوعا بحرف العطف من أجل:

صرف الحجكم عن الأول في الكلام . وجعله للثاني الذي تبعه .

4-الشــك:

نعم ... يكون المسند إليه متبوعا بحرف العطف من أجل:

شك المتكلم في عين المسند إليه.

مثل: جاء محمد أو خالد.

تقول هذا إذا كنت تعرف أَنَّ الجيء حصل ولكنك لا تدري عينَ الذي جاء

## 

نعم ... يكون المسند إليه متبوعا بحرف العطف من أجل:

التشكيك أي: إيقاع السامع في الشك.

كأن يقول قائل: نجح خالد أو محمد.

يقول هذا وهو يعلم من الناجح ، لكنه يريد أن يوقع سامعه في الشك .

## 6- الإبــهام:

نعم .. يكون المسند إليه متبوعا بحرف العطف من أجل :

الإبــهام، أي : إخفاء الحقيقة وترك التعيين، كما في قوله تعالى من سورة سبأ : " وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُو إِنِي هُولِي عَلَى مُولِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

فالمسند إليه في الآية المباركة هو اسم إنَّ .

وحرف العطف هو (أوْ)

والمعطوف على المسند إليه هو: (إِيَّاكُمْ)

وهمذا التعبير القرآني الرائع حصل الإهام للمخاطبين ، بسبب ترك التعيين .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

## وَغَيْرٍ ذَٰلِكَ مَن الْأَحْــكَامِ

## وَالشُّكُّ وَالتَّشْكِيكِ وَالْإِبْهَامِ

ويقصد بقوله: (وغير ذلك من الأحكام) الإباحة والتحيير.

وهذا نكون قد عرفنا : أن المسند إليه يكون متبوعا بحرف من حروف العطف لأغراض وهي :

- التفصيل: أي: تفصيل المسند إليه أو المسند.
- الردُّ إلى الحق ، أي : ردُّ السامع إلى الحق والصواب .
  - 🗗 صرفُ الحكم عن الأول وجعله للثاني .
  - **الشكُ**، أي: شكُّ المتكلم في عين المسند إليه.
    - **6** التشكيك ، أي: إيقاع السامع في الشك .
  - الإبهام ، أي: إخفاء الحقيقة وترك تعيين المراد وفي هذا كله يقول الناظم رحمه الله :

وَعَطَفُوا بِنَسَقِ تَفْصِ لِللَّهِ عَلْمُ لَلَّذِي تَلاَّ حَقَّ وَصَرْفِ الْحُكْمِ لِلَّذِي تَلاَ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكِمِ لِلَّذِي تَلاَ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكِمُ لَلَّا عَلَى الْأَحْكِمُ لَلَّهُ عَلَى الْأَحْكُمُ الْأَحْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

لأَحَد الجُــُزْءَيْنِ أَوْ رَدِّ إِلَى وَالْإِبْهَامِ وَالْإِبْهَامِ

## إتباع المسند إليه بضمير الغدل ،

نعم .. يكون المسند إليه متبوعا بضمير الفصل من أجل: قصره على المسند

أي: جعل المسند خاصا بالمسند إليه.

مثل: محمد هو الجحتهد.

فالمسند إليه هو: محمد

والمسند هو: المحتهد

وقد جيء بضمير الفصل ، وهو (هو ) من أجل جعل المسند خاصا بالمسند إليه .

فحينما قلنا: محمد هو المحتهد.

فمعناه : أن الاجتهاد خاص بمحمد .

إذًا ... يؤتى بضمير الفصل بعد المسند إليه من أجل تخصيص المسند بالمسند إليه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَفَصْلُهُ يُفِيدُ قَصْرَ الْمُسْنَدِ عَلَيْـــــه .....

يعني: وإتباع المسند إليه بضمير الفصل يفيد تخصيص المسند

بالمسند إليه .

وقد مثل المصنف لهذا بقوله:

...... كَالصُّوفِيِّ هُوَ الْمُهْتَدِي

يعني: أن الهداية خاصة بالصُّوفيُّ .

## تقديم المسند إليه :

يقدم المسند إليه لأغراض وهي :

1-الأصــل

نعم .. يؤتى بالمسند إليه مقدّما ، لأنّ تقديمه هو الأصل ،

مثل: محمد شاعر.

فالمسند إليه هو: محمد

فلماذا قدم ؟

#### الجـــواب:

أن تقديمه هو الأصل ، لأنه محكوم عليه .

والمحكوم عليه يكون سابقا للحكم طبعا . فمن أجل هذا قُدَّمَ في الذكر .

#### 2- التشــويف:

نعم .. يُقَدَّمُ المسند إليه من أجل التشويف ، أي : من أجل : أن تتشُوَّفَ النفس إلى الخبر وتتطلع إليه حتى يتمكن منها كل تمكن كما في قول المعري:

وَالَّذِي حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيهِ حَيَـوانٌ مُسْتَخدَتُ مِنْ جَمَادِ

فالشاعر حينما قال: والذي حارت البرية إلخ

تشوُّفت النفس إلى الخبر وتطلعت إليه ، فإذا سمعت : حيوان إلخ

تَمُكُّنَ منها كل تمكن.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَقَدَّمُوا لِلْأَصْلِ أَوْ تَشْوِيـــفِ لِخَبَرٍ ........

يعني: وقدَّمُوا (أي العرب) المسند إليه في كلامهم لأن تقديمه الأصل، وقدموه كذلك لأجل أن تَتَشَوَّف النفس إلى الخبر وتتطلع إليه.

#### 

نعم .. يقدم المسند إليه من أجل : التَّلَذُذِ وهذا التلذذ يحصل سواء أُقُدِّمَ المسند إليه أم أُخِّرَ لكنَّ التلذذَ به يدعو إلى تقديــمــه .

فيقال: سعاد نـــجــحت ، حنانُ رجعت .

فالمسند إليه هو: سعاد وكذلك حنان وقد قُدُّمَ من أجل التلذذ به .

## -4 التشـــــريف:

نعم ... يُقدُّم المسند إليه من أجل التشريف .

أي: من أجل إظهار تشريفه وتعظيمه.

مثل: القرآنُ محفوظ.

فقد كان بالإمكان أن نقول: محفوظ القرآن.

ولكن قُدُّمَ القرآن وهو المسند إليه من أجل:

تشريفه وتعظيمه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| تَلَذُّذْ تَشْــرِيفِ |  |
|-----------------------|--|

يعني : ويُقَدُّمُ المسند إليه من أجل التَّلَذُّذِ به ومن أجل تشريفه .

## 5-الحُــطُ:

نعم .. يُقدُّم المسند إليه من أجل: الحَطُّ ، أيْ التحقير مثل: أَبْنُ الحجَّام حضر.

#### −6 الاهتــــمام

نعم .. يَقَدَّمُ المسند إليه من أجل : الاهتمام به . وكل ما سبق من أسباب تقديم المسند إليه فهو من الاهتمام .

نعم .. يُقَدُّم المسند إليه من أجل المحافظة على النظم

كما في قول الشاعر :

لا يغرنك ثيب اب نقيت فهي بالصابون والماء نظيف في الماء نظيف في تشبه البيضة لما فسدت قشرها أبيض والباطن جيف في

فالمسند إليه المراد هنا هو : (والباطن ) وقد قُدُّمَ من أجل المحافظة على النظم .

إِذًا ... يُقَدُّمُ المسند إليه من أجل:

كرالحط ، أي التحقير .

ح الاهتمام به .

كالتنظيم ، أي : من أجل المحافظة على النظم

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

يعني : ويقدم المسند إليه من أجل : التحقير أو الاهتمام به . أو المحافظة على النظم .

8- التفــــاؤل :

نعم ... يُقَدَّمُ المسندُ إليه من أحل التفاؤل ، أي : من أحل تعجيل الفرح والسرور . وهذا إذا كان اللفظ ممَّا تميل إليه النفس وتتفاءل به .

مثل : الناجحون سألوا عنك .

فالمسند إليه هو: ( الناجحون ) وكان بالإمكان أن يقال :

سأل عنك الناجحون ، ولكن قُدِّمَ المسند إليه لما في لفظ ( الناجحون ) من تعجيلٍ للفرح والسرور ، ومن تفاؤل .

فالمسند إليه هو : ( الناجحون ) وكان بالإمكان أن يقال :

سأل عنك الناجحون ، ولكن قُدِّمَ المسند إليه لما في لفظ ( الناجحون ) من تعجيلٍ للفرح والسرور ، ومن تفاؤل .

## 9-التخصـــيص:

نعم .. يُقَدُّمُ المسندُ إليه من أجل : التخصيص ، أي :

من أجل : تخصيص نفي الفعل بالمسند إليه .

مثل: مَا خالد أنشاً القصيدة.

فالمسند إلى هو : خالد ، وقد قُدُّمَ من أجل تخصيصه بنفي الفعل ، أي : بنفي إنشائه القصيدة .

ففي هذا التركيب ومثله يفيد تقديمُ المسند إليه نفيَ الفعلِ عن المسند إليه وثبوتَه لغيره فعلى هذا نقول :

ما محمد كتب في السبورة.

ما أنا رفعت صوتي فوق صوت الأستاذ .

لربُّما لاحظنا أن المسند إليه يــجب أن يسبقه نفي .

وأن يكون المسند فعلا .

وأظن أَنَّ هذا واضح:

فالمسند إليه هو: محمد

وقد سبقه نفي وهو: ما

والمسند فعل وهو : كُتُبَ

وهكذا في مثال : ما أنا رفعت إلخ .

فالمسند إليه هو : أَنَا .

وقد سبقه نفي وهو: مَا.

والمسند فعل وهو : رفعت .

فعلى هذا قل: ما خالد كَتَبَ القصة .
ف (خالد) لم يكتب القصة ، ولَكِنَّ غَيْرَهُ كتبها .
ويُقَالُ لك: ما أنت أنقذت الغريق .
ف (أنت) لم تنقذ الغريق . ولَكِنَّ غَيْرَكَ أنقذه ويقول أحد: ما أنا طرقت الباب .
ويقول أحد: ما أنا طرقت الباب ، ولَكِنَّ غَيْرَهُ طَرَقَهُ .

ف (المتحلم)، ثم يطرق الباب ، ولكِن عيره طرقه . إذاً .. المسند إليه إذا كان مسبوقا بنفي وكان المسند فعلا، فإنَّهُ يفيد نَفْيَ الفعل عنه وثبوته لغيره (1)

(1) وإذا لم يسبق النفي فإن تقديم المسند إليه يفيد أمرين:

أ- تخصيص المسند إليه بالمسند الفعل. وهذا يكون ردًّا على من زعم انفراد غير المسند إليه بالفعل أو زَعَمَ مشاركةَ الغيرِ له في الفعل. فيقول فقيه : أنا بنيت المدرسةَ لا غَيْرِي يعد الفعل مَنْ زَعَمَ أن القبيلةَ هي الَّتِي بَنَتِ المدرسة يعد الله الفقيه هذا ردًّا على مَنْ زَعَمَ أن القبيلةَ هي الَّتِي بَنَتِ المدرسة

ويقول الفقيه كذلك : أنا عَلَّمْتُ أَهلَ القرية وَحدي.

يقول الفقيه هذا ردًّا على مَنْ زَعَمَ أَنَّ هناك من شاركَ في تعليم أهلِ القريةِ .

ب - تقويةُ الحكم . وتقريره في ذهن السامع مثل: خالد نجح .

فإن تقديم المسند إليه في مثل هذا يفيد تقوية الحكم . ألا ترى أن :

محمدٌ نجح .

أبلغ من :

نجح محمدٌ .

وهذا كله إذا كان المسندُ إليه معرفة أمًّا إذا كان نكرة فإنه يفيدُ أمرين كذلك:

أ - تخصيصُ المسندِ إليه الذي عو اسم جنس والمسند إليه الفعل .

مثل: تلميذٌ أخذ الجائزةَ لا تلميذة ، أيّ : الذي أخذ الجائزة من جنس الذكور لا من جنس الإناث.

ب - تخصيص المسند إليم ( الذي عمو عدد معيَّن ) بالمسند إليم الفعل .

مثل: تلميذ نجح لا أكثر. تلميذان نجحا لا أكثر.. سبعةُ تلاميذ نجحوا لا أكثر.

## 

نعم .. يُقَدُّمُ المسندُ إليه من أجل إفادةِ عمومِ السلب .

أي من أجل إفادة شمول النفي ، مثل : كل كسول لا يُحْتَرَمُ .

فالمسند إليه هو: (كل كسول)، وقد تَقَدُّم من أجل إفادة:

عموم السُّلْبِ ، أي من أحل إفادة :

شـــمول النفي .

بمعنى أن النَّفْيَ يشمل كُلَّ أفرادِ المسند إليه .

أيْ: أَنَّ جميعَ أفرادِ الكسالى يشملهم عدمُ الاحترام.

وهذا هو: عُمُومُ السلب.

وعلى هذا قل:

كُلُّ مُهْمِلٍ لا يَنْجَحُ ، أَيْ : لاَ ينَجْحَ أحد من المهمِلين .

كُلُّ ظَالِم لا يُفْلِحُ ، أَيْ: لاَ يُفْلِحُ أحد من الظُّلَمَةِ .

كُلُّ عالم لا يضيع ، أي: لا يضيع أحد من العلماء .

إِذًا ... هذا هو : عمومُ السُّلْبِ

ف (عموم) معناه: شمول.

و (السلب ) معناه النفي : .

فإذا قيل: عموم السلب

فمعناه : شمول النفي

إِذًا ... يُقَدُّمُ المسندُ إليه من أجل إفادة عموم السلب .

لَكِنَّ هذا يكون بشروط:

أن يكون المسند إليه من ألفاظ العموم.

أن يكون المسندُ فعلا مسبوقا بحرف نفي .

أن يكون المسند إليه غير معمول للفعل المنفيّ. عُدُ إلى الأمثلة السابقة تجدُ هذا واضحا.

والأمثلة هي :

كُلُّ مُهْمِلِ لاَ يَنْجَح .

كل ظَالم لا يُفْلِح .

كل عَالِم لا يَضِيع.

إِذًا ... يُقَدُّمُ المسند إليه من أجل:

كم التفاؤل ، أي : تعجيل الفرح والسرور ، وهذا إذا كان اللفظ مما تميل النفس إليه وتتفاءل به .

كر التخصيص .. أي : من أجل تخصيص نفي الفعل بالمسند إليه .

ك التعميم .. أي : من أجل : إفادة عموم السلب .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

تَفَاوُّلُ تَخْصِيصِ أَوْ تَعْمِيمِ إِذْ ذَاكَ يَقْتَضِي عُمُومَ السَّلْبِ

إِنْ صَاحَبَ الْمُسْسَنِدَ حَرْفُ السَّلْبِ

يعني : يُقَدُّمُ المسندُ إليه من أحل :

التفاؤل .. التخصيص .. التعميم ، أي إفادة عموم السلب .

وعموم السلب يكون بتقلم المسند إليه على أداة النفي مثل: كل خائن لا يفوز . لكن : إذا تقدمت أداة النفي على المسند إليه فإن ذلك يفيد سلب العموم ، أي : نفي الشمول .

كما في قول الشاعر:

ما كل ما يتمناه العرء يُدُرِكُهُ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فالمسند إليه هو : كُلُّ .

وقد سبقه نفي وهو: (ما)

وتقديم المسند إليه في مثل هذا التركيب يُفِيدُ: سَلْبَ العموم.

أي: نَفْيَ الشمول.

فحينما قال الشاعر:

ما كل ما يتمناه المرء يُدْرِكُهُ .

كان يقصد : أن الإنسان لا يدرك كُلُّ ما يتمناه في هذه الحياة .

ولكنه قد يدرك بَعْضَ ما يتمناه .

إذًا ... إذا تقدَّمت أداةً نفي على المسند إليه (الذي هو من ألفاظ العموم) فإن هذا يفيد : سلب العموم ، أي : نَفيَ الشمولِ عن أفراد المسند إليه . وهذه أمثلةٌ رُبَّمَا قد تزيدنا توضيحا ل(سلب العموم) :

ما كل بيضاء ًشحمة .

ما كلُّ القومِ علماء .

ما كل الأطفال أذكياء.

ما كل الناس محسنون .

وهمذا نكون قد عرفنا :

أن المسند إليه يُقَدُّمُ لأغراض وهي:

1- الأصل ، أي : أن تقديمه هو الأصل .

2- التشويف ، أي : من أجل أن تَتَشَوُّفَ النفس إلى الخبر .

3- التَّلَدُذ ، أي : من أجل التلذذ به .

4- التشريف ، أي : من أحل إظهار تشريفه وتعظيمه

5- الحط، أي: من أجل الحط، أي: التحقير.

6- الاهتمام .

7- التنظيم ، أي : من أجل المحافظة على النظم .

8- التفاؤل ،أي: من أجل تعجيل الفرح والسرور .

9- التخصيص ، أي : من أجل تخصيص نفي الفعل بالمسند إليه .

10- التعميم ، أي : من أجل إفادة عموم السلب .

وفي هذا يقول المصنف رحمه الله :

وَقَدَّمُوا لِلْأَصْلِ أَوْ تَشْوِيسَفِ لِخِبَرِتَلَدَّذِ تَشْرِيسَفِ وَخَطَّ اهْتِمَامٍ أَوْ تَشْوِيسَفِ تَفَاوُلُ تَخْصِيصٍ أَوْ تَعْمَىمِ وَحَطَّ اهْتِمَامٍ أَوْ تَعْمَىمِ أَوْ تَعْمَىمِ أَوْ تَعْمَىمِ إِنْ صَاحِبَ الْمُسْنَدَ حَرَفُ السَّلْبِ إِذْ ذَاكَ يَقْتَضِي عُمُومَ السَّلْبِ إِنْ صَاحِبَ الْمُسْنَدَ حَرَفُ السَّلْبِ إِذْ ذَاكَ يَقْتَضِي عُمُومَ السَّلْبِ

# {فِسَلَ فِي الْمُرْوِجِ عَنْ مَقْبُسَى الطَّاعِرِ}

| ي : هذا فصل في الخروج عن مقتضى ظاهر الحال .                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| ذلك أن كل ما سبق من الحذف والذكر وغيره هو مقتضى ظاهر الحال .         |
| وذكر في هذا الفصل تخريج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال                   |
| إلى خلاف مقتضى ظاهر الحال .                                          |
| ولهذا قال المصنف رحمه الله :                                         |
| وَخَرَّجُوا عَنْ مُقْتَضَى الظُّوَاهِرِ                              |
|                                                                      |
| يعني : وخرجوا الكلام عن مقتضى ظاهر الحال إلى خلاف مقتضى ظاهر الحال . |
| وأعطى رحمه الله صورة لبيان هذا الخروج فقال:                          |
| كُوَضْغِ مُضْمَرٍ مَكَانَ الظَّاهِرِ                                 |
|                                                                      |
| يعني: كالتعبير بالضمير في مكان الاسم الظاهر.                         |
| مثل: هو العلم خير ما يستفاد .                                        |
| والأصل: العلم خير ما يستفاد .                                        |
| لكن وضعنا الضمير : (هُوَ )                                           |
| في مكان الاسم الظاهر: (العلم)                                        |
| فهذه صورة من صُورِ الخروج عن مقتضى ظاهر الحال .                      |
| وهذا الخروج يكون لأجل نكتة ، ولهذا قال :                             |
| لنكته                                                                |
|                                                                      |

يعنى: ويكون خروجُ الكلام عن مقتضى الظاهر لأحل نكتة بلاغية . والنكت البلاغية التي تدعو البليغ إلى العدول عن مقتضى الظاهر كثيرة . أشار المصنف رحمه الله إلى بعض منها فقال :

..... كَبَعْثِ .....

يعني : من النكت البلاغية التي تدعو البلغاء إلى الخروج عن مقتضى الظاهر هي :

#### • البعست:

أي: من أجل بعث نفس السامع إلى الخبر لِيَتَمَكَّنَ منها كُلُّ تمكن.

فيقال مثلا: هو العدل محبوب.

والأصل: العدل محبوب.

لَكِنَّ المَتكلِّم َ حاء بالضمير (هو) من أجل بعث نفس السامع إلى الخبر الذي يُلْقَى بعد الضمير .

فحينما قال المتكلِّم: ( هُوَ ) بَعَثَ نَفْسَ السامع وحرَّكها لِتَتَوَجَّهَ إلى الخبر وتتطلعَ إليهِ. وحينما قال: ................ العدل محبوب.

تَمَكُّنَ الخبرُ الذي ألقى بعد الضمير من نفس السامع كُلُّ مُكُّن .

و من صُورِ خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال إلى خلاف مقتضى ظاهره كذلك وَضُعُ الاسم الظاهر في مكان الضمير .

وهذا الاسم الظاهر الذي يوضع في مكان الضمير يكون اسمَ إشارة ويكون غيرَ ذلك.

فإن كان اسم إشارة فالنُّكَتُ البلاغية هي:

أ - كمال العداية بتمييز المصد إليه ، كما في قول الشاعر : `

وَجَاهِلِ جَاهِلِ تَلْقَاهُ مَرَزُوقًا وَصَيِّرَ الْعَالِمَ النَّحْرِيرَ زِنْدِيقًا

كُم عَاقِلِ عَاقِلِ أَعْيَـتُ مَذَاهـبُهُ هَذَا الَّذِي تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَاثِرَةً

قال الشاعر: هذا الذي.

والأصل هو الذي .

فعماذا جاء الشاعر بالاسم الظاهر وهو: (هذا) ؟

ووضعه في مكان الضمير أقصد: (هو) ؟

### الجـــواب:

حرج الشاعر في كلامه عن مقتضى الظاهر وَوَضَعَ الاسم الظاهر مكان الضّمير من أحل: كمال العناية بالمسند إليه.

أي: أنَّ الشاعر اعتنى اعتناء كاملا بالمسند إليه وأتى به اسم إشارة بدل الضمير . 
فيَّيِّنَ للسامعين ما يختص به المسند إليه وهو (اسم الإشارة) من حكم عجيب وبديع . 
وهو ترك الأوهام حائرةً وتصيرُ العالم كافرًا .

إذًا .. النكتة البلاغية في التعبير باسم الإشارة بدل الضمير هي :

كمال العناية بالمسند إليه.

ب -السد ....وية : أي : أن وضع اسم الإشارة مكان الضمير يكون من أحل: السخرية بالسامع والاستهزاء به .

كأن يسألَكَ أعمى : من هو صاحب هذا الصوت العذب الذي يرتل القرآن ؟

فتقول له : هذا . أي : هذا هو صاحب الصوت .

فقد جعلت المسند إليه اسم إشارة وقلت : هذا .

وكان الأصل يتطلب منك أن تقول: (هو ) فلان .

ومعنى هذا : أنك خَرَجْتَ في كلامك عن مقتضى الظاهر فَوَضَعْتَ الاسم الظاهرَ في مكان الضمير .

فما هي النكتة البلاغية في ذلك ؟

### للجـــواب:

النكتة البلاغية هي : السخرية والتهكم بالسائل الأعمى.

ج - إجم البلادة . أي : نسبة السامع إلى الجهل والبلادة .

كأن تخاطب تلميذا فتقول له:

محمدٌ وعليٌّ وخالد ، فهؤلاء الذين يستحقون الاحترام .

فقد جعلت المسند إليه اسم إشارة وقلت: فهؤلاء.

وكان الأصل يتطلب منك أن تقول: (فَهُم)

ومعنى هذا: أنك حرجت في كلامك عن مقتضى الظاهر .

فوضعت الاسم الظاهر (وهو اسم الإشارة) مكان الضمير.

فما هي النكتة البلاغية الداعية إلى ذلك ؟

#### الجـــواب:

النكتة البلاغية هي: نسبة المخاطب إلى الجهل والبلادة .

-- عكس نسبة العناطب إلى البلاحة ، أي : نسبته إلى الفطانـــة .

كأن تخاطب شخصا قائلا: ما أشرت به من تكريم طلبة العلم.

واحترامُ العلماء ، هذا ما قُصَدْتُهُ حينما تحدثتُ في الموضوع .

جعلت المسند إليه اسما ظاهرا ، فقلت : هذا .

وكان الأصل يقتضي أن تقول : ( هو ) .

ومعنى هذا أنك خرجت في كلامك عن مقتضى ظاهر الحال . إلى خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال . فوضعت اسم الإشارة مكان الضمير .

فما هي النكتة البلاغية في هذا الخروج ؟

## الجـــواب:

النكتة البلاغية هي: التعريض بفطنة المخاطب وذكائه حيث أنك أشرت إليه إلى شيء معنوي مجرد كأنه شيء مادي مُجَسَّدٌ تعريضا بفطانته وذكائه

مــ حموى الطمور ، أي : ادعاء كمال ظهور المسند إليه .

كأن تشير إلى أمر معنوي قائلا: هذا قصدي.

فبدَلَ أن تقول: هو قصدي.

عدلت فقلت: هذا قصدي.

إذًا .. وضعت الاسم الظاهر مكان الضمير ، وفي هذا خروج عن مقتضى الظاهر إلى حلاف ما يقتضيه .

والنكتة البلاغية هي : ادعاء كمال ظهور المسند إليه .

إذًا ... يخرج البليغ في كلامه عن مقتضى ظاهر الحال إلى خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال إلى خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال

فيضع الاسم الظاهر (وهو اسم الإشارة) مكان الضمير

وهذا لِنُكَتِ بلاغية وهي :

أ- كمال العناية بتميز المسند إليه.

ب - السخرية ، أي : من أجل السحرية بالسامع .

ج - إجهال ، أي : نسبة السامع إلى الجهل والبَلاَدة .

د - عكس، أي: نسبة السامع إلى الفطانة.

هـ - دعوى الظهور ، أي دعوى كمال ظهور المسند إليه

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| ال       | تَمْيِيزِ أُو سُخْرِيَةِ إِجْهَـــ | أوْ كَمَالِ                         |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>.</i> |                                    | أَوْ عَكْسِ أَوْ دَعْوَى الظُّهُورِ |

مبق أن قلنا : من صور خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال إلى خلاف ما يقتضيه ظاهره :

وضع الاسم الظاهر في مكان الضمير.

وهذا الاسم الظاهر الذي يُوضَعُ في مكان الضمير يكون اسم إشارة. ويكون غير ذلك فإن كان اسم إشارة فالنكت البلاغية هي :

كمال العناية بتمييزه ... السخرية .... إجهال ... إلخ .

وإن كان غير ذلك فالنكت البلاغية هي:

أ المسدد .. أي : زيادة تَمْكِينِ المسند إليه في نفس السامع .

كما في قول الشاعر :

غدا والليث غضبان

شددنا شدة الليث

قال الشاعر:

والليث غضبان .

و لم يقل: وهو غضبان.

مع أنه تقدم ما يدل على الضمير ، وهو الليث في الشطر الأول من البيت .

و معنى هذا: أن الشاعر خرج في كلامه عن مقتضى ظاهر الحال فَوَضَعَ الاسم الظاهر في مكان الضمير . فما هي النكتة البلاغية التي دعت الشاعر إلى هذا ؟

### الجـــواب:

النكتة البلاغية هي: المدد، أي: زيادة تُمْكِينِ المسندِ إليه في نفس السامع. فلو قال:

شددنا شدة الليث غدا وهو غضبيان

لتمكن المسند إليه (وهو ) من نفس السامع .

ولكن الشاعر أراد زيادة هذا التمكين فقال:

شددنا شدة الليث غضبان

ومن هذا قوله تعالى في سورة الإخلاص:

" قَلْ مُوَ اللَّهُ أَهَدُ اللهُ السَّمَدُ " ولم يقل مثلا:

قل هو الله أحد هو الصمد .

لأن في قوله تعالى: (الله الصمد) زيادة تمكين

المسند إليه في نفس السامع.

إِذًا ... يوضع الاسم الظاهر في مكان الضمير.

حَكَتَهُ بَلَاغِيهُ وهي: المدد، أي: زيادةُ تمكينِ المسند إليه في نفس السامع، وذلك كما في قوله تعالى:

( الله الحَّمَدُ ) ولم يقل مثلا:

( هو الصمد )

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

يعني: ويُوضَعُ الاسم الظاهر في مكان الضمير من أجل:

نكتة بلاغية هي:

المدد، أي : الزيادة وهذه الزيادة تكون لنكتة وهي تمكينُ المسندِ إليه في نفس السامع وذلك كما في قوله تعالى من سورة الإخلاص :

( الله الصَّمَدُ ) .

#### ب - قصد الاستعطاف:

قد يخرج البليغ في كلامه عن مقتضى الظاهر . فيعبر بالاسم الظاهر عوض الضمير فذي يتطلبه المقام من أجل : قصد الاستعطاف ، أي : طلب العطف والرحمة .

كما في قول الشاعر:

إِلَهِي عَبْدُكَ العَاصِي أَتَاكَا مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكا اللَّهِ عَبْدُكَ العَاصِي أَتَاكا المُ

قال الشاعر: إلهي عبدك العاصي.

ولم يقل: إلهي أنا العاصي.

ومعني هذا:

أنه وضع الاسم الظاهر وهو: عَبْدُكَ .

في مكان الضمير وهو: أنا .

فما هي النكتة البلاغية التي دعت الشاعر إلى هذا الأسلوب ؟

#### الجـــواب:

النكتة البلاغية هي : قصد الاستعطاف .

أي: طلب العطف والرحمة.

وَتَصَوَّرُ أَن لَكَ خادمًا خاطبك قائلا:

خادمك يطلب عفوك .

فأيها أشد إثارة للرحمة والشفقة في قلبك على هذا الخادم:

أن يقول: خادمك يطلب عفوك

أو يقول: أنا أطلب عفوك ؟

## ج - قصد الإرهاب:

قد يخرج البليغ في كلامه عن مقتضى ظاهر الحال فيجعل الاسم الظاهر في مكان الضمير من أجل:

كم الإرهاب ، أي : تخويف السامع .

كما يقول رجال الدرك وهم بباب أحد المطلوبين:

رجال الدرك واقفون بالباب ،

يقولون هذا قصد الإرهاب ، أي : تخويف السامع .

وكما يقول الخليفة قاصدا ترهيبَ السامعين وتحويفُهم:

الأمير واقف بالباب.

#### يلاحظ:

أن الأمير قال: الأمير واقف بالباب.

ولم يقل: أنا واقف بالباب.

ومعنی هذا :

أنه وضع الاسم الظاهر وهو: الأمير في مكان الضمير، وهو: أنا.

فما هي النكتة البلاغية التي جعلت الأمير يتكلم بهذه الطريقة ؟

#### الجــواب:

النكتة البلاغية هي : قصد الإرهاب ، أي :

قصد ترهيب السامعين وتخويفهم .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

#### 

يعني : ويوضَعُ الاسم الظاهر (غير اسم الإشارة ) مَوْضِعَ الضمير لنكتة بلاغية هي : قصد الاستعطاف ، أي : طلب العفو والرحمة .

وقصد الإرهاب ، أي : قصدَ ترهيب السامع وتخويفه .

وأعطى مثالًا لقصد الإرهاب ، فقال : نحو الأمير وَاقفٌ بالبَاب.

إِذًا .. يُوضَعُ الاسم الظاهر (غيرَ اسم إشارة) في مكان الضمير لِنُكَتِ بلاغية وهي :

أ - المدد، أي: زيادة تَمَكُّنِ المسندِ إليه في نفس السامع .

ب- قصد الاستعطاف ، أي : طلب العطف والرحمة .

ج - قصد الإرهاب ، أي : قصد تخويف السامع .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

...... وَالْمَدَدُ لِنُكْتَةِ التَّمْكِينِ كَاللهُ الصَّمَدُ وَقَصِيْدِ الْاَسْتِعْطَافِ وَالْإِرْهِابِ لَخَوَدُ الْأَمِيرُ وَاقِفٌ بِالْبَابِ وَقَصِيْدِ الْاِسْتِعْطَافِ وَالْإِرْهِابِ

### الأسلوب المكيم:

من أنواع خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال إلى خلاف ما يقتضيه: نوع يُسَمَّى **الأسلوب الحكيم**.

والأسلوب الحكيم هو صرف مراد صاحب الكلام أو صاحب سؤال إلى غير ما يقصد، لكون غير ما يقصد، لكون غير ما يقصد أولى وأجدر .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

يعني: من أنواع خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال:

صرف مراد المتكلِّم أو السائلِ إلى غير ما أراد لكون غير ما أراد أولى وأجدر .

مثلا: هناك شخص يتحدث إلى صديقه فيقول:

العمى آفة خطيرة ومصيبة عظمي .

فيجبيه صديقه قائلا:

نعم !!!! عَمَى القلب آفة خطيرة ومصيبة عظمي.

رُبُّمَا لاحظنا: أن المتكلم أراد عَمَى البصر.

وأن صديقه صرف مراده إلى : عَمَى القلب .

إشارة منه إلى أُنَّ عَمَى القلب أولى بالحديث عن خطورته.

وأجدر بالحديث عن عظمة مصيبته .

والعرب القدماء كانوا يمارسون هذا الأسلوب في كلامهم.

من ذلك ما يروى عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه هَدَّدَ شاعرا من الخوارج قائلا: لَأَحْمِلَنَكَ عَلَى الْأَدْهَم : يُرِيدُ : لَأَضَعَنَّ القيد في رجلك .

فصرف الشاعرُ مرادَ الحجَّاج إلى غير ما أراد وقال:

مثلُ الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يريد: الفرس الذي غلب سوادُه حتى ذهب البياض وهو الأدهم، ويريد بالأشهب الفرس الذي غلب عليه البياض.

لاحظنا إذًا .. أن الحجاج يريد : وضع القيد في رجلي الشاعر .

وأَنَّ الشاعر صرف مرادَ الحجاج إلى : جمله على الفرس وركوبه عليه . إشارة منه إلى أنه أولى بالحجاج أن يحملَ مثلَ الشاعر على الفرس وَيُكْرِمَهُ وأجدرُ به أن يكون فاعلَ خير وصانع معروف لا فاعلَ شَرِّ ومرتكب منكر .

وأحس الحجاج أن الشاعر صرف مرادَه إلى غير ما أراد فقال:

إنه من حديد : يريد أن القيد من جنس الحديد وليس من جنس الخيل .

فصرف الشاعر مراد الحجاج لغير ما أراد وقال:

لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا .

فالحجاج يريد بالحديد : المعدن المعروف.

والشاعر صرف مراده إلى : الفرس الذي فيه حدة وليس فيه شيء من البَلاَدَة .

إذًا ... العرب القدماء كانوا يستعملون : الأسلوب الحكيم .

كما رأينا في هذه المحاورة التي دارت بين الحجاج وشاعر من الخوارج يُسَمَّى : القبعثرى .

وأشار الناظم إلى هذا فقال:

كَقِصَّةِ الْحَجَّاجِ وَالْقُبَعْشَـــــــرَى

يعني : ومن أنواع خلاف مقتضى الظاهر ما دار من حديث بين الحجاج والقبعثرى . فهذا من أنواع خلاف مقتضى ظاهر الحال ، ومن أنواعه كذلك : صَرَّفُ مُرَادِ السائل إلى غير ما سأل عنه . إشارة إلى أنه أولى به وأجدر أن يَسْأَلَ هذا السؤالَ الذي أجيب عنه و لم يَسْأَلُهُ هو .

ومن أمثلة هذا: أن رجلا سأل شيخا عن عمره قائلا:

كم عمرك ؟

فصرف الشيخ مراد السائل إلى غير ما سأل عنه وأجاب: إنِّي أَنْعَمُ بالْعَافيَة . و معنى هذا انه صرف مراد السائل الى غير ما أراد وأجابه بـــجواب يُشْعِرُ أنه أولى بالسائل وأجدر أن يسال عن الصحة والعافية وليس عن العمر.

ومن أمثلة هذا في القرآن الكريم قوله تعالى من سورة البقرة :

## (يَسَالُونَكَ عَنِ الْأَمِلَةِ قُلْ مِن مَوَاقِيتُمُ لِلنَّاسِ وَالْعَجُّ)

رُوي ألهم سألوا عن الأهلة لِمَ تَبْدُ صغيرة ثم تتزايد حتى تتكاملَ ثم تتضاءل حتى تغيب فأجاهِم القرآن الكريم أن الأهلة وسائل لمعرفة المواقيت ومن بينها أوقات الحج .

إذًا ... هم سألوا عن حقيقة الأهلة .

وَأُجِيبُوا عن فائدتها لا عن حقيقتها تنبيها لهم أنه أولى بهم وأجدر بحالهم أن يسألوا عن فائدة الأهلة وحكمتها لاعن حقيقتها.

إذًا ... من أنواع خلاف مقتضى ظاهر الحال : نوع يسمى : الأسلوب الحكيم، وهو : صرف مراد المتكلم .

أو السائلِ إلى غير ما أراد ،لكون غير ما أراد أولى وأجدر بالمتكلم أن يقصده في كلامه والسائل أن يسأل عنه . . .

وضرب الناظم رحمه الله مِثَالاً لصرف مراد المتكلم إلى غير ما أراد بقصة الحجَّاج وما دار فيها بينه وبين الشاعر القبعثري من محاورة.

وفي كل ما سبق يقول الناظم رجمه الله :

وَمِنْ خِلاَفِ الْمُقْتَضَى صَرْفُ مُرَادٌ ذِي نُطْقٍ أَوْ سُؤْلِ لِغَيْرِ مَا أَرَادُ لِكُونِهِ أَوْلَى بِهِ وَأَجْ لَ لَكُونِهِ الْكَوْنِهِ أَوْلَى بِهِ وَأَجْ لَ لَكُونِهِ الْكَوْنِهِ أَوْلَى بِهِ وَأَجْ لَ لَكُونِهِ الْمُعَتَّرَى اللَّهُ الْمُعَثّرَى

#### • الالتفات:

ومن أنواع خروج الكلام عن مقتضى الظاهر إلى خلاف ما يقتضيه نوع يُسَمَّى : بالالتفات ، والالتفات هو انتقال المتكلم من أسلوب إلى آخر في كلامه .

وذلك كالانتقال من التكلم إلى الخطاب مثلا، والغرض البلاغي من هذا الانتـــقال هو : عاولة جَلْبِ نفس السامع لمتابعة الخطاب الذي يلقى إليه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَالْالْتِفَاتُ وَهُوَ الْائْتِقَالُ مِنْ بَعْضِ الْأَسَالِيبِ إِلَى بَعْضٍ قَمِنْ وَالْوَجْهُ الْاسْتِجْلاَبُ لِلْخِطَابِ وَالْوَجْهُ الْاسْتِجْلاَبُ لِلْخِطَابِ .....

يعني : ومن خلاف مقتضي الظاهر : نوع ، يُسَمَّى الالتفات .

والالتفات هو: انتقال المتكلم من أسلوب إلى آخر .

والغرض من هذا الانتقال هو: جلب نفس السامع لمتابعة الخطاب.

#### أنواع الالتفات :

وهذا الالتفات ينقسم إلى ستة أقسام:

🖘 انتقال من التكلم إلى الخطاب

انتقال من التكلم إلى الغيبة العيبة

€ انتقال من الخطاب إلى التكلم

€ انتقال من الخطاب إلى الغيبة

انتقال من الغيبة إلى الخطاب

انتقال من الغيبة إلى التكلم التكلم

وهذه أمثلتها:

#### ع ابتقال من التكلم إلى النطاب :

ويمثلون للانتقال من التكلم إلى الخطاب يقوله تعالى من سورة يس:

" وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرْ مَعُونَ "

فالتكلم في قوله تعالى: "وها ليي الأأعبد الذي فطربي "

والخطاب هو: " وإليه ترجعون "

ومقتضى ظاهر الحال أن يقال: وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ. فهنا انتقل الأسلوب القرآني من التكلم إلى الخطاب ، وهذا نوع من أنواع: الالتفات، وفيه خروج عن مقتضى الظاهر.

### ت انتقال من التكلم إلى الغيبة:

وَيُمَثِّلُونَ له بقوله تعالى من سورة الكوثر:

" إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَةِ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْعَرْ "

فالتكلم في قوله تعالى: " إنا أعطيناك الكوثر "

والغيبة في قوله تعالى : " فَصَلُّ لِلرَّوْكَ "

ومقتضى ظاهر الحال أن يقال: فَصَلُّ لَنَا .

فهنا انتقل الأسلوب القرآني من التكلم إلى الغيبة .

وهذا نوع من أنواع الالتفات ، وَهُوَ خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال .

#### ت انتقال من النطاب إلى التكلم:

ويسمثلون له بقول الشاعر:

طما بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عَصْرَ حَانَ مَشيبُ يُكَلِّفُنِي ليلى وقد شَطَّ وَلِيُّهَا وعادت عواد بيننا وخطـــوبُ

فالخطاب في قوله : طَحَا بكَ .

والتكلم في قوله: يُكَلِّفُنِي . ومقتضى ظاهر الحال أن يقال يُكَلِّفُكَ ، ومقتضى ظاهر الحال أن يقال يُكَلِّفُكَ ، ومعنى هذا أَنَّ الشاعر انتقل من الخطاب إلى التكلم وهذا نوع من أنواع الالتفات . وهو خلاف مقتضى الظاهر .

### انتقال من النطاب إلى الغيبة عن

وَيُمَثُّلُونَ لهذا النوع بقوله تعالى من سورة يونس:

" مَتَّى إِذَا كُنتُهُ فِي الْفَلْكِ وَجَرَبْنَ بِمِهِ "

فالخطاب في قوله تعالى : حتى إذا كنتم .

والغيبة في قوله تعالى : " وجرين بعم ".

ومقتضى ظاهر الحال أن يقال : وجرين بكم .

وإذًا .. فالقرآن الكريم انتقل من الخطاب إلى الغيبة ، وهذا نوع من أنواع الالتفات . وهو خلاف مقتضى الظاهر .

### ع انتقاب عن الغيبة إلى النطاب :

ومثاله من القرآن الكريم من سورة مريم هو:

" وَقَالُوا اتَّذَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ مِنْتُ مِ هَٰهِنَّا إِدًّا "

فالغيبة في قوله تعالى : " وقالوا اقدد الرحمان ولدا "

والخطاب في قوله تعالى : " لقد جئتم شيئا إدًّا "

ومقتضى ظاهر الحال هو: "لقد جاءوا إلخ "

إذًا ... الأسلوب القرآني انتقل من الغيبة إلى الخطاب وهذا

نوع من أنواع الالتفات ، وهو خلاف مقتضي الظاهر .

ومثل هذا قول الشاعر:

وهل هي إلا مهجة يطلبونها فإن أرضت الأحباب فهي لهم فدى إذا رمتم قتلى وأنتم أحبتي فما الذي أخشى إذا كنتمو عدَى

### ﴿ انتِهَ الله عن الغيبة إلى التكلو ؛

ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى من سورة فصلت :

" وَأَوْ هَى فِي كُلُّ سَفَاء أَمْرَهَا وَزَّيَّنَّا السَّفَاء الدُّنْيَا بِمَسَابِيعَ "

فالغيبة في قوله تعالى : " وَأَوْ هَمَى فِي كُلُّ سَمَّاء أَمُوهَا "

والتكلم في قوله تعالى : " وَزَيَّهُا السماء الدنيا بمسابيع "

ومقتضى ظاهر الحال هو: " وَزَيَّنَ السماء إلخ "

وإذًا ... فالأسلوب القرآني قد انتقل من الغيبة إلى التكلم .

وهذا نوع من أنواعَ الالتفات ، وهو خلاف مقتضي الظاهر .

وهِذَا يَتِبِينَ لَنَا : أُنَّ أَنُواعَ الالتَّفَاتِ سَتَّةً وهي :

انتقال من التكلم إلى الخطاب . مثل : "وما لين لا أعبد المني ضطربين وإليه ترجعون الا

انتقال من التكلم إلى الغيبة . مثل : :" إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك "

कि انتقال من الخطاب إلى التكلم ، مثل : طحا بك إلى قوله : يكلفني

انتقال من الخطاب إلى الغيبة مثل: "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ".

انتقال من الغيبة إلى الخطاب مثل:" وقالوا اتغذ الرحمان ولما لقد جلته هيئا إمَّا " الله عنه الله المنه الله المنا

انتقال من الغيبة إلى التكلم مثل: " وأوهي في كل سماء أمرها وَزَيْدَا السماء ..." والحاصل: أنَّ الالتفات من أنواع خلاف مقتضى الظاهر.

والالتفات هو: انتقال المتكلم من أسلوب إلى آخر ، أي :

الانتقال من التكلم إلى الغيبة إلخ

والغرض البلاغي من وراء ذلك هو : استجلاب نفس السامع . لمتابعة الخطاب . ومرة أخرى نُذَكِّرُ بالبيتين الذين تضمنا هذه الخلاصة :

وَالْالْتِفَاتُ وَهُوَ الْانْتِقَالُ مِنْ بَعْضِ الْأَسَالِبِ إِلَى بَعْضٍ قَمِنْ وَالْوَجْهُ الْاسْتِجْلاَبُ للْخطَابِ وَنَكْتَةٌ تَخُصُّ بَعْضَ الْسِبَابِ

إذًا ... كل انتقال فالغرض منه هو: استجلاب النفس لمتابعة الخطاب ، لكن في بعض المواضع قد تُزَادُ نكتة أخرى .

ومثل هذا: سورة الفاتحة .

فالأسلوب القرآني بدأ بالغيبة ... وهي " الْمَفْدُ لِلْهِ وَمِمَّ الْعَالَمِينَ " مُمْ الْعَالَمِينَ " ثُمُ انتقل من الغيبة إلى الخطاب ، فقال : " إِيَّالِمُ مَعْدُ وَإِيَّالِمَ مَصْبَعِينُ " فهل النكتة البلاغية في هذا هي : استجلاب النفس وحدها؟

#### الجــواب:

أن هناك نكتةً أخرى زيدت ، وهي : أَنَّ الحْــَمْدَ أَقَلُّ من العبادة .

فلهذا استعمل لفظ الحمد مع الغيبة ، فقال : الحمد لله و لم يقل : الحمد لك . ولم يقل العبادة التي هي أعلى درجات الطاعة قال : إياك نعبد ، و لم يقل : إياه نعبد .

# وَخُعُ الماضي في موضع المضارع:

من أنواع خلاف مقتضى الظاهر: التعبير بالفعل الماضي في مكان المضارع، والنكتة البلاغية هي:

التنبيه على تحقق وقوعه .

ومثال هذا من القرآن الكريم قوله تعالى من سورة النمل:

" وَيَوْءَ يُنْفَخُ فِيهِ الصُّورِ فَفَرِجَ مَنْ فِيهِ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِيهِ الْأَرْضِ "

فالتعبير القرآني عَبَّرَ بالمضارع أولا فقال: ويوم يُنْفَخُ .

مْ عَبَّرَ بِالمَاضِي بِدِلِ المِضارِعِ ثَانِيا فَقَالَ : فَفَرْعَ .

ومقتضى الظاهر أن يقال : فَيَفْزَعُ

ولكن عُدِلَ عن هذا لنكتة بلاغية ، وهي : تَحَقُّقُ وقوع الفزع .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله:

# وَصِيغَةَ الْمَاضِيِي لَآتِ أَوْرَدُوا

يعني : وضعوا صيغةَ الفعلِ الماضي في مكان الفعل الآتي .

وهو الفعل المضارع .

#### • القلب

ومن أنواع خلاف مقتضى الظاهر القلبُ ، وهو: وَضْعُ أَحَدِ جُزْءَيِ الكلام موضع الآخر. الآخر.

| : | الله | رحمه | الناظم | يقول | هذا | وفي |
|---|------|------|--------|------|-----|-----|
|---|------|------|--------|------|-----|-----|

|  |  | لِنُكْتَة | وَقَلَبُ وَا |  |
|--|--|-----------|--------------|--|
|--|--|-----------|--------------|--|

يعني: استعملوا القلب، أي قلب الكلام لنكتة. وَمَثَّلَ رحمه الله للقلب بقوله:

وَمَهْمَهُ مُغْبَــرَّةٍ أَرْجَــاؤُهُ كَــانَّ لَـــوْنَ أَرْضـــهِ سَمَاؤُهُ

والأصل: كَأَنَّ لَوْنَ سمائه من شدة الغبرة: كأنها لون الأرض. والنكتة البلاغية في وضف لون السماء بالغبرة.

# (الباب الثالث المسند)

يعني أحوال المسند من الحذف والذكر والإفراد وغير ذلك.

#### حذفه المسند :

يُحْذُفُ المسند للأغراض التي يُحْذَفُ لها المسند إليه.

ولهذا قال الناظم رحمه الله :

### يُحْذَفُ مُسنَّدُ لَمَا تَقَدَّما

يعنى : يحذف المسند للأغراض التي تَقَدَّمَ أَنَّ المسند إليه يُحْذَفُ لَهَا .

وإذًا .. فالأغراض هي :

أ - يُحْذَفُ للْعلْم به مثل: الأستاذ.

في جواب : مَنْ عندكم ؟

إذ التقدير: عندنا الأستاذ.

ب - يُحْذَفُ لاختبار انتباه المستمع مثل قولك:

لي شجرة ظلها وارف ، وَتُمَرُّهَا

والتقدير : وَتُمَرُّهَا حُلُوٌ .

ج - يُحْذَفُ لِتَأَتِّي صحة الإنكار مثل:

أن يسألك طالب عن تعيين طَالِبَيْنِ أحدهما محتهد.

والآخر كسول فتقول:

خالد بحتهد وسعيد .

والتقدير: وسعيد كسول.

.

لكنك حذفت المسند وهو (كسول) لِيَتَأَثَّى لك الإنكار .

فإذا عوتبت على وصف سعيد بالكسل ، قلت :

أنا أقصد : وسعيد مجتهد.

إِذًا .. يحذف المسند للأغراض التي تَقَدَّمَ أَنَّ

المسندَ إليه يحذف لها.

لكن لابد من وجود قرينة تدل على المحذوف.

ولهذا قال الناظم رحمه الله :

# وَالْتَـــزَمُوا قَريـــنَةً ليُعْلــمَا

يعني: والتزموا في كلامهم وجود قرينة لِيُعْلَمَ حَذْفُ المسند. وهذه القرينة تَتَمَثَّلُ في وقوع الكلام الذي ينطوي على حذف المسند ، جوابا لسؤال مُحَقَّق أَوْ مُقَدَّرٍ. محُدف مثل قوله تعالى من سورة لقمان:

" وَلَئِنْ سَأَلْتُهُو مَنْ ظَلَقَ السَّمَوَائِدِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله "

أي: ليقولُنَّ خلقهن الله .

مُقَدَّر مثل قول الشاعر:

لِيُبْكَى يَزِيدُ ضَارِع لِخُصُومَة وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تَطِيحُ الطَّوَائِحُ

فالمسند محذوف تقديره: يبكيه ضارع.

والسؤال هنا مقدر . فلما قال الشاعر : ليُبْكَى يزيد .

كأن سائلا سأله من يبكيه ؟ فقال: يبكيه ضارع.

وهكذا قوله تعالى من سورة النور:

" يُمَرِّحُ لَهُ فِيمًا بِالْغُدُو ۗ وَالْآسَالِ رِجَالٌ "

والتقدير : يُسَبِّحُهُ رِجَالٌ .

لأنه حينما قيل: يُسَبُّحُ له فيها بالغدو والآصال.

كأن سائلا سأل مَنْ يُسَبِّحُهُ ؟

فَأُحِيبَ: يُسَبِّحُهُ رِجَالٌ.

# ذكر المسنند:

وَيُذْكُرُ المسند للأغراض التي يُذْكَرُ لها المسند إليه ، ومن بين هذه الأغراض: أ - يُذْكَرُ للأصل ، مثل: القرآن أَصْدَقُ كتاب .

ب- يُذْكَرُ للاحتياط ، مثل: أخذ الجائزة محمد ، في جواب من أخذها ؟

ج - يذكر للتعريض بغباوة السامع ، مثل قوله تعالى من سورة الأنبياء:

" أَأَنْهُ مَعَلَتُ مَكَا بِالمُتِنَا بِالْمُتِنَا بِالْمِراهِيهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُ مَكَا "

فالمسند هو: (فعله) وقد ذُكرَ للتعريض بغباوة السامعين.

د - ويذكر لزيادة الإيضاح كما في قوله تعالى من سورة الزخرف:

" وَلَئِن سَأَلْتَهُمُ مَن ظَنَ السَّمَوَاسِمِ وَالْأَرْضَ لَيَهُولَنَ خَلَقَهُنَ الْعَرِيرُ الْعَلِيرُ الْعَلِيرُ الْعَلِيمُ" الْعَلِيمُ" الْعَلِيمُ"

هــ وَيُذْكُرُ لبسط الكلام مثل: أن يسألك من تُحِبُ تطويل

الحديث معه: مَنْ تَعْرِفُ من الطلبة ؟

فتقول: أعرف خالدًا وأعرف محمدا وأعرف عليا.

إِذًا .: يُذْكُرُ المسند لما مضى أن المسند إليه يُذْكُرُ لَهُ .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| ********** | لمَا مَضَى | وَ ذَكْرُهُ |
|------------|------------|-------------|
|            | ,          | _           |

يعني : وَيُذَّكُرُ المسند لما مضى وسبق أن المسند إليه يُذْكُرُ لَهُ .

فالأغراض البلاغية التي يذكر لها المسند إليه هي الأغراض

نَفْسُهَا التي يُذْكُرُ لها المسند.

ويُزَادُ هنا في باب المسند شيء ، وهو : أَنَّ المسند يُذْكُرُ لِيُرَى وَيُعْلَمَ أَنه فعل فيفيد التَّجَدُّد والحدوث ، أو اسم فيفيد الثبوت الدوام .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

......أوْ لِيُرَى فَعْلاً أَوِ اسْمًا فَيُفِيدُ الْمُخْبَـــرَا

يعني: وَيُذْكُرُ المسند لِيُرَى وَيُعْلَمَ أنه فعل أو اسم، فيفيد المُخْبَرَ (أي المخاطب) فائدة زائدة على ما سبق.

مثال المسند الاسم الذي يفيد الثبوت : محمد مسافر .

ومثال المسند الفعل الذي يفيد التَّجَدد والحدوث ، يسافر محمد .

وقد اجتمعا معا في قوله تعالى من سورة النساء:

" إِنَّ المُلَافِقِينَ يُغَادِعُونَ اللَّهِ وَهُوَ خَادِعُمُو "

### إنسراد المسند :

يكون المسند مفردا (أي غير جملة ولا شبيها بها ) لسببين :

أ - عدمُ إرادة تقوية الحكم.

ب- كونه غير سبَبيّ.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَأَفْرَدُوهُ لِانْعِـــدَامِ التَّقُوِيَهُ وَسَبَبِ

يعني: أَتُوا بالمسند مفردًا لعدم إرادة تقوية الحكم. ولكونه غير سَبَبِيٌ ، وقد مَثْلَ لهذين الأمرين بقوله:

......كَالزُّهْدِ رَأْسُ التَّزْكِيَهُ

يعني: كقولك: الزهد رأس التزكية.

فهذا مثال للأمرين معا، لأنه مفرد.

ثم إن المسند إذا كان فعلا فالغرض هو:

أ - التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة.

ب- إفادة التجدُّد والحدوث .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

بِالْوَقْتِ مَعْ إِفَادَةِ التَّجْدِيدِ

وَكُونُهُ فعْــــلاً فَللتَّقْيــــيد

يعني : يكون المسند فعلا لغرضين اثنين وهما :

التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة .

إفادةُ التجدُّد والحدوث .

مثل: سافر محمد ، يسافر محمد ، لن يسافر محمد

وكما قال الشاعر :

بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ

أَوَ كُلُّمَا وَرَدَتُ عُكَاظَ قَبِيلَةٌ

والشاهد في (يتوسم)

ويكون المسند اسما لإفادة الثبوث والدوام.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَكُونْهُ اسْمًا لِلتُّبُوتِ وَالدَّوَامْ

يعني : ويكون المسند اسما لإفادة الثبوت والدوام .

مثل :

محمد مسافر ، علي متعلَّم ، خالد مقاتل .

ومنه قول الشاعر:

لاَ يَأْلَفُ الدِّرْهَمُ المُصْرُوبُ صُرَّتَنَا لَكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهُوَ مُنْطَلِقُ وَالشَاهِدِ فِي (مُنطلق).

# تقييد المسند بواحد من المغاعيل الخمسة ونحوما:

وهذا التقييد يكون لتتميم الفائدة وتقويتها

وإلى هذا يشير الناظم بقوله:

وَقَيَّدُوا كَالْفِعْلِ رَعْيًا لِلتَّمَـــامِ

يعني: وقيدوا المسند سواء أكان فعلا أو اسما يعمل عمل الفعل.

والغرض من وراء هذا التقييد هو: تتميم الفائدة.

ألا ترى أَنَّ قولك: أكلت تفاحة ، وشربت لبنا .

أَتُم فائدة من قولك: أكلت وشربت.

وهكذا .. فقولك : دخل محمد مبتسما .

أتم فائدة من قولك : دخل محمد .

إذًا... المسند يُقَيَّدُ بواحد من المفاعيل الخمسة ونحوها لتتميم الفائدة .

وَأَتُتْرَكُ هذه القيود لأغراض من بينها:

ستر القيد أو انتهاز فرصة .

وفي هذا يقوّل :

كَسُـــــُّرَةٍ أَوِ الْتـــِهَازِ فُرْصَةٍ

وَتَرَكُ وا تَقْي يدَهُ ل نُكْتَة

مْمِ إِنَّ التَّقْيِيدَ يكون بالنعت وبالإضافة كذلك.

وفي هذا يقول:

وَخَصَّصُوا بِالْوَصْفِ وَالْإِضَافَهُ

يعني : وَقَيَّدُوا المسند بالوصف وبالإضافة من أجل التخصيص . فَتَقْييدُ المسند بالوصف مثل : محمد تلميذ مجتهد . وتقييده بالإضافة مثل: المتنبي شاعر العربية . وَيُتْرَكُ هذا التقييد لما يقتضيه خلاف التخصيص . ولهذا قال:

# وَتَرَكُوا لِمُسقَّتَ ضِ خِلاَفَ لَهُ

يعنى: وتركوا التقييد لما يقتضيه خلاف التخصيص.

وهذا الغرض الذي يقتضيه خلاف التحصيص مثل:

ستره أو ضيق فرصة إلخ

فتقول للصياد وأنت ترى حمامة كبيرة:

حمامة

ولم تقل: حمامة كبيرة .

لأن ضيق الفرصة يقتضي ترك التخصيص.

#### تقييد المسند بالشرط:

ويكون المسند مُقَيَّدًا بأدوات الشروط للأغراض التي تؤديها أدوات الشرط.

وفي هذا يقول :

وَكُونْهُ مُعَلِقًا بِالَّشِرُّطِ فَلمِعَانِي أَدَوَاتِ الشِّرُط

يعني : وكُوْنُ المسندِ مُقَيَّدًا بأدوات الشرط فللأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط .

### تنكير المسند ،

ينُّكُّرُ المسند الأغراض بلاغية منها:

أ - الاتباع ، أي : لقصد إثباع المسند للمسند إليه في التنكير

مثل: تلميذ من الجحتهدين مسافر.

ب التفخيم، أي: تعظيم المسند، مثل قوله تعالى من سورة البقرة:
 " عدى للمتقين".

فالمسند هو: هدى ، لأنه خبر والمبتدأ محذوف. والتقدير: هو هدى .

فتنكير المسند (وهو هدى) من أجل الدلالة على تفخيم هداية الكتاب الحكيم وتعظيمها .

ج - الحط ، أي : تحقير المسند . مثل أن تقول لتلميذ

محتقرا رصيده العلمي:

نصيبك من العلم شيء .

د - فَقْدُ عهد ، أي : إرادة عدم عهد مثل أن تقول : خالد أديب .

ولو أردت العهد لجئت بالمسند معرفة فقلت: خالد الأديب. أي: المعهود في ممارسة الأدب.

> هـ - التعميم ، أي : عدم حصر المسند في المسند إليه . تقول : محمد شاعر .

> > ولا تقول: محمد الشاعر.

لأنك لو قلت هذا ، لكان كلامك يفيد : أن محمد الشاعر الذي لا شاعر غيره ، وأنت لا تريد هذا .

إِذًا ... يُنَكُّرُ المسند لأغراض وهي :

أ - الإتسباع ، أي: لقصد إتباع المسند المسند إليه في التنكير.

ب - التفخيم، أي: تعظيم المسند.

ج - الحسط ، أي : تحقير المسند .

د - فَقْدُ عَسهد، أي: إرادة عَدَمِ العهد.

هـ – التعميـم ، أي : عدم حصر المسند في المسند إليه .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

حَطًّا وَفَقْدَ عَهْدٍ أَوْ تَعْمِيمَا

وَنَكُّرُوا إِتْبَاعًا أَوْ تَفْخيمَا

### تعريف المسند:

يُعَرُّفُ المسند الأغراض بالاغية من بينها:

أ - إفادة المخاطَب العلمَ بنسبة خبر معلوم إلى مبتدأ معلوم.

مثلا: هناك طالب يعرف أن له أحا، ويعاشر طالبا اسمه:

محمد ، ولا يعرف أن هذا الطالب الذي يعاشره هو أخوه .

فتقول له: محمد أخوك.

و حينئذ يحصل له العلم بالنسبة التي كان يجهلها .

وهي نسْبَةُ أُخُوَّة محمد له .

إِذًا ... من بين الأغراض البلاغية التي يُعَرَّفُ لها المسند:

إفادة المخاطب العلمَ بنسبة خبر معلوم إلى مبتدأ معلوم.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

نِسْبَة

وَعَرَّفُوا إِفَادَةً لِلْعِلْـــــــمِ

يعني: وجعلوا المسند مُعَرّفاً لإفادة المخاطب العلمَ بنسبة خبرِ معلوم إلى مبتدأ معلوم .

ب -إفادةُ المخاطبِ العلمَ بأن المُتكَلّم عالم بلازم الحكم .

أي: عالم بلازم الفائدة.

مثلا: هناك طالب يرافق شابا في الحافلة ، فتقول له:

هذا أخوك .

هو يعلم أنه أخوه قبلك، ولكنك أردت أن تُبَيِّنَ له أنك تعرف أخاه .

ومن أجل هذا جئت بالمسند معرفة .

إِذًا ... يُعَرَّفُ المسند من أجل:

إفادة المخاطب العلم بأنَّ المتكلِّم عالم بلازم الحكم ، أي :

عالم بلازم الفائدة .

وإلى هذا يشير الناظم بقوله:

أوْ لَازِمٍ لِلسَّحُكُمْمِ السَّحُكُمُمِ السَّحُكُمُمِ السَّحُكُمُمِ

يعني : ويكون المسند معرفة من أجل :

إفادة المخاطب العلمَ بأن المتكلِّم عالم بلازم الفائدة .

ومن بين الأغراض التي يُعَرَّفُ لها المسند:

ج - القصر ، أي : قصر المسند على المسند إليه ، وهذا القصر يَتِمُّ بتعريف المسند بأل الجنسية ، ثم إن هذا القصر يكون حقيقيا ويكون إضافيا .

يكون حقيقيا مثل قولك: خالد الشاعر.

تقول هذا ، والمدرسة خالية من كل شاعر ، إلا خالدا .

ويكون مبالغة مثل: محمد الجحتهد.

أي: الكامل في الاجتهاد.

تقول هذا مبالغة .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

بِعُرْفِ جِنْ سِهِ كَهِندُ الْبَالغَهُ

وَقَصَرُوا تَحْقِيدَهًا أَوْ مُبَالَدِهَ

يعني: وقصروا المسند على المسند إليه قصرا حقيقيا ، وقصر مبالغة أي: إضافيا

وهذا القصر يكون بتعريف المسند بأل الجنسية .

ومثَّل للقصر الإضافي بقوله: هنْدُ الْبَالغَهُ

إذًا ... يكون المسند معرفة لأغراض بلاغية من بينها:

أ - إفادةُ المخاطبِ العلمَ بنسبةِ خبرِ معلوم إلى مبتدأ معلوم.

ب - إفادة المخاطب العلم بأن المتكلم عالم بلازم الحكم ، أي : عالم بلازم الفائدة .

ج - إفادة قصر المسند على المسند إليه.

#### المسند الجملية :

ويكون المسند جملة ، لأغراض بلاغية من بينها :

أ – كونُ المسند سَبَبًّا ، مثل : محمد رجع ولده .

ب - تقوية الحكم ، مثل: أنت نجحت .

وإلى هذا يشير الناظم بقوله:

### وَجُــمْلَةً لِسَبـــَبِ أَوْ تَقْــوِيَهُ

يعني ويكون المسند جملة لغرضين :

أ – لكون المسند سببيا .

ب - لتقوية الحكم.

ومُثِّلُ لتقوية الحكم بقوله :

# كَالذَّكْ رُ يَهْ دِي لِطُ رِيسِقِ التَّصْفِيَةُ

يعني كقولك: الذكر يهدي ... إلخ .

فالمسند هنا جملة ، وهو : (يهدي )

وقد جاء جملة لتقوية الحكم.

ثم إن الجملة تكون اسمية ، فتفيد الثبوت والدوام ، مثل : محمد ولده ناجح .

وتكون فعلية فتفيد التجدد والحدوث مثل: محمد يدرس ولده ما هو مفقود داخل الوطن.

وتكون شرطية فتفيد الدلالة على معاني أدوات الشرط، مثل:

خالد إن يجتهد ينجح.

فالاجتهاد مشكوك فيه.

وكذلك مثل: خالد إذا اجتهد نجح فالاجتهاد محقَّق.

إذًا ... الجملة تكون اسمية فتفيد الثبوت والدوام .

وتكون فعلية فتفيد التجدُّد والحدوث.

وتكون شرطية فتفيد الدلالة على معاني أدوات الشرط.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله:

# وَاسْ مِنَّيَةُ الجُمْلَة وَالفَعْلِيَّة وَشَرْطُها لنكْتَة جَلِيَّة

يعني: أن الجملة تكون اسمية وفعلية وشرطية لنكتة ظاهرة ، وهذه النكتة الجلية هي : أن الجملة الاسمية تَدُلُ على الثبوت والدوام .

والجملةُ الفعلية تَدُلُ على التجدُّد والحدوث.

وجملة الشرط تدل على معاني أدوات الشرط.

وحاصل هذا البيت والذي قبله : أن المسند يكون جملة لغرضين هما :

أ – كونه سببيا .

ب - تقوية الحكم.

ويكون المسند جملة مخصوصة : اسمية أو فعلية أو شرطية .

لما سبق ذكره .

### تقديم المسند وتأخيره :

يُؤَخُّر المسند لأَنَّ تأخيرَه هو الأصل.

وإلى هذا يشير الناظم بقوله:

وَأَخَّــروُا أَصَــالَةَ ....

يعني: وأخروا المسند في كلامهم ، لأن تأخيره هو الأصل .

ويقدُّم المسند لأغراض بلاغية من بينها:

أ - قصر المسند إليه على المسند ، مثل قوله تعالى من سورة الكافرون :

### " لَكُوْ دِينِكُو وَلِيَ دِينٍ "

أي : دينُكُمْ مقصور عليكم وخاص بكم ، وديني مقصور عَلَيَّ وخاص بي ، ومثل هذا قوله تعالى من سورة الصافات :

### " لا فيما ت ول ".

يعني: أن الغَوْلَ (وهو وجع الرأس وثقل الأعضاء) مَنْفِيٌّ عن خمر أهل الجنة فقط دون خمر أهل الجنة فقط دون خمر أهل الدنيا .

إذًا .. عدم حصول الغَوْلَ مقصور على خمر أهل الجنة لا يتجاوزه إلى خمر أهل الدنيا . وعلى هذا جاء قول الشاعر :

## رضينا قسمة الجبار فينا لناعلم وللأعداء مال

ب- التنبيه ، أي : التنبيه من أول الأمر على أن المسند المقدم خبر للمسند إليه المؤخر وليس نعتا له .

مثل: لهم فضائلُ لاَ تُعَدُّ ولا تحصى .

فالمسند هو : ( لهم ) وقد قُدِّمَ للتنبيه على أنه خبر وليس نعتا فلو قيل :

(فضائل لهم) لتوهم السامع أن (لهم) نعتا وليس خبرا.

ومثل هذا قول الشاعر:

وهمته الصغرى أَجَلُ من الدهر

له همم لا منتهى لكبارها

ج - التفاؤل، أي: التفاؤل بتقديم المسند، وهذا إذا كان صالحا للتفاؤل،

مثلا: هناك رجل ينتظر خبر نحاح ولده بفارغ الصبر فتقول له:

من الناجحين ولدك .

ومن هذا قول الشاعر:

وَتَزَيَّنَتُ بِبِقَائِكُ الأعوام

سَعِدَتُ بِغُرَّةِ وجهك الأيام

د - التشوُّف :

نعم يُقَّدُم المسند من أجل التشوف ، أي : من

أجل أن تتطلع النفس إلى المسند إليه المؤخر

كما في قول الشاعر:

الوقت والجمال والشباب

ثلاثة ليسس لها إيساب

وكما في قول الآخر :

شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر

ثلاثة تُشْرِقُ الدنيا ببهجتها

إذًا ... الأغراض التي يقدم لها المسند هي:

أ - قصر المسند إليه على المسند .

ب - التنبيه ، أي ، التنبيه من أول الأمر على أنَّ المسندَ

الْمُقَدَّمَ خبر للمسند إليه الْمُؤخَّر وليس نعتا له .

ج - التفاؤل.

د - التشوف ، أي : تطلع النفس إلى المسند إليه المؤخر .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

لقرص مسابه عَلْیه یُحْکَم

...... وَقَدَّمُ وا

يعني : وَقَدُّمُوا المسندَ من أجل قصر المسند إليه على المسند .

ثم قال :

# تَنْسِيهِ أَوْ تَفَاؤُلِ تَشَوُّفِ

يعني : وقدموا المسند من أجل : التنبيه على أن المسند المقدَّم حبر وليس نعتا وكذلك للتفاؤل والتشوف

ومثل للتشوف بقوله:

كَفَازَ بِالْحَضِرْةِ ذُو تَصَوُّفِ

فالمسند هو : (فَازَ) وَقَدْ قُدِّمَ من أجل أن تتشوَّف النفسُ إلى المسند إليه وهو : ( ذو تصوُّف ) وتتطلع إليه .

هذا ، وستُحِسُّ أن الناظم رحمه الله يلهج بذكر التصوف في هذا الكتاب المبارك ، فإن كان يريد بالتصوف المنهج الرباني الذي ربَّى عليه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وساروا على نهجه .

فهذا هو الحق !!!! وإن كان يريد شيئا آخر ، فهذا هو الضلال !!!

# (البابد الرابع فني متعلقات الفعل)

هذا هو الباب الرابع في بيان أحوال متعلّقات الفعل من ذكر ، وحذف ، وتقديم ، وتأخير. وغير ذلك .

وقد مَهَّد الناظم رحمه الله لبيان هذه الأحوال بأن الغرض من ذكر الفعل مع المفعول ، والفعل مع الفاعل ، هو : إفادة تلبس كل منهما بالآخر .

وإلى هذا أشار بقوله :

# وَالْفِعْلُ مَعْ مَفْعُ ولِهِ كَالْفِعُ لِ مَعْ فَاعِلْهِ فِيهِ مَا لَهُ مَعِهُ اجْتَمَعْ

يعني : وذِكْرُ الفعلِ مع المفعول ، كَذِكْرِ الفعل مع الفاعل. يقول : فيما له معه اجتمع ، يعني في الغرض الذي اجتمع الفعل لأجله مع الفاعل أو اجتمع الفاعل لأجله مع الفاعل أه أو اجتمع الفاعل لأجله مع الفعل ثم قال :

وَالْغَــرَضُ الْإِشْــعَــارُ بالتَّلَبــُس بوَاحد منْ صــاحبَــيْه فَائْتَــس

يعني: أنَّ الغرض الذي اشترك فيه الفعل مع الفاعل أو الفعل مع الفاعل أو المفعول. مع المفعول أو المفعول.

وقوله فائتس

أي: فَاقْتَد.

ثم إِنَّ هذا الفعل فد يكون قاصرا (أي :لازما) وقد يكون متعديا . والفعل المُتَعَدِّي يكون

كاللازم وهذا اذا كان الغرض هو حصر القصد في النسبة الفاعلية أي : في إسناد الفعل الى الفاعل من غير نظر الى تَعَلَّقِهِ بمفعول .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# وَغَيْسُ لُ قَاصِرِ كَقاصِر يُعلَدُ

يعني والفعل غير اللازم (وهو المتعدي) يجعل كالفعل اللازم.

فكما نقول في اللازم :خرج خالد.

نقول في المتعدّي : أكل حالد .

لكن مَتَى يُجْعَلُ الْمُستَبِعَدّي كاللازم؟

### الجــواب:

يُجْعَلُ الْمُستَعَدّي كاللازم حينما يكون المقصود

هو نسبة الفعل الى الفاعل فَحَسْبُ.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله:

# مَهْمَا يَكُ الْمُلَقُصُودُ نَسْبَةً فَقَدْ

يعني : يُحْعَلُ المتعدّي كاللازم حينما يكون المقصود هو نسبةَ الفعل الى الفاعل فَحَسْبُ من غير نظر الى المفعول .

ومعنى: فَقَدْ

هو: فَحَسْبُ.

ومن أمثلة هذا في القرآن الكريم قوله تعالى من سورة القصص:

وَلَمَّا وَرَحَ مَاءَ مَحْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ حُونِمِهُ امْرَأْتَيْنِ وَلَمَّا وَرَحَ مَاءَ مَاءَ مَا يَعْرَاتُهُ الْمَرَاتَيْنِ وَلَمَّا وَالْمَاءَ وَالْمُومَا هَيْخٌ كَبِيرُ" وَمُحَدَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيى مَثْنَى يُسْدِرَ الرِّمَاءُ وَأَبُونَا هَيْخٌ كَبِيرُ"

فر يسقون) (تذودان) (نسقي) كلها أفعال متعدية .

صماذا جُعلَت كأها أفعال لازمة ؟

الجــــواب: لأن المقصود هو نسبةُ الفعل الى الفاعل من غير نظر الى المفعول .

#### حذفه المفعيول:

ويحذف المفعول لأغراض بلاغية من بينها:

أ **-إرادة العموم** في المفعول به وأنه لا يُقْصَدُ به فرد مُعَيّن من أفراده.

يقول لك احد الأصدقاء شاكيا جفاوة أصدقائه:

حفاني الأصدقاء.

فتقول له:

لأنه صدر منك ما يؤذي.

ف (يُؤدني) حُذف مفعوله من أجل إرادة العموم.

وبهذا الحذف صار الكلام مفيدا للعموم.

فحينما قال: لأنه صدر منك ما يؤذي.

كأنه قال: لأنه صدر منك ما يؤذي كلُّ الأصدقاء.

ومن هذا قوله تعالى في سورة يونس:

"وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى حَارِ السَّلَاهِ"

والمعنى: والله يدعو كُلُّ أحدٍ..إلخ .

كما في قول عائشة رضي الله عنها:

كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد فما رأيت منه ولا رأى مني .

تعني : فما رأيت منه فرجه ولارأى مني فرجي .

ج - رعاية الفاصلة ، أي : يُحذف المفعول لرعاية الفاصلة .

كما في قوله تعالى من سورة الضحى:

# ( وَالشُّعَى (1) وَاللَّيْلِ إِخَا سَجَى (2) مَا وَدَّمَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) )

فأصل: وما قَلَى .

هو : ما قَلاَكُ ﴿ ..

إِذًا .. خُذفَ المفعول به وهو: الضمير .

د- للتفهيم ، أي : يحذف المفعول به للإيضاح بعد الإبمام .

تقريرا للمعني في نفس السامع .

ويكثر هذا في فعل المشيئة إذا وقع شرطاً . كما في قوله تعالى من سورة النحل :

# ( وَلَوْ هَاءَ لَهُ دَاكُمُ أَجْمَعِين (9)

والمفعول المحذوف هو: هدايتكم.

والمعنى : ولو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين .

وقد حُذِفَ هذا المفعول به وهو هدايتكم ، للإيضاح

بعد الإبـهام تقريرا للمعنى في نفس السامع.

فحينما قال القرآن الكريم : (ولو شاء)

علم السامع أنه علق المشيئة بشيء مبهم.

فلما قال : لهداكم أجمعين .

كان فيه إيضاحٌ بعد إبمام . وَعُرِفَ ذلك الشيءُ

**هــ - للاختصــــار** ، أي : يحذف المفعول به للاختصار .

كما تقول: أصغيت إليه.

والأصل : أصغيت أذني إليه ، فحذف المفعول إذًا .

وكما تقول : أغضيت عنه .

والأصل: أغضيت بصري عنه فحذف المفعول أيضا.

وكما في قوله تعالى من سورة الأعراف:

( رَبِمُ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْك ...143)

أي: أرني ذَاتَكَ.

وكما في قوله تعالى من سورة الفرقان:

( أَهُ طَا الَّذِي بَعَثُمُ اللَّهُ رَسُولًا... (41))

أي: بعثــــه.

ومن هذا مثال الناظم : بلغ المولع بالأذكار .

أي: بلغ المولع بالأذكار الدرجة العليا.

إِذًا .. حُذف المفعول به في هذه الأمثلة للاحتصار .

وبهذا نكون قد عرفنا : أن المفعول به يحذف لأغراض بلاغية من بينها :

أ – إرادة العموم .

ب – الهجنة .

ج – رعاية الفاصلة .

د- التفهيم

هـ - الاختصار.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَهُجُ نَهُ فَاصِلَ لَهُ تَفْهِ مِم كَبَلَغَ الْدُمُ وَلَعُ بِالْأَذْكَ الْدُكُ الْدُ

وَيُحْدُفُ الْمُنْ عُولُ للتَّعْمِيمِ

### تقدير متعلقات الفعل وما فيي معناه عليه :

من الأغراض البلاغية الَّتِي يُقَدُّمُ فيها المفعول على الفعل:

والتخصيص هو القصر ، أي قصر الحكم على ما يتعلق به الفعل.

كما في قوله تعالى من سورة الفاتحة :

### ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ )

ومعناه : نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك .

ونخصك بالاستعانة لانستعين غيرك.

ومن الأغراض البلاغية التي يقدم لها المفعول:

### • تَهَمُّ •

والمراد ب ( تَهَمُّم ) الاهتمام بشأن السمُقَدَّم مثل:

محمداً اتبعت .

ومن أجل هذا يُقَدَّرُ المحذوف في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مؤخرًا ، فيقول القارئ مثلا:

بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ.

ويقول الكاتب:

بسم الله الرحمان الرحيم أكتب.

ومن الأغراض البلاغية التي يقدم لها المفعول:

### • تَبَــرُكُ :

أي: أن المفعول به يُقَدُّمُ للتَّبَرُّك.

كما تقول: القرآن حفظت.

ومن الأغراض البلاغية التي يقدم لها المفعول:

### • فَصْـــل:

أي : رعاية الفاصلة ، بمعنى أن المفعول يقدم من أجل رعاية الفاصلة كما في قوله تعالى من سورة الحاقة :

( خَذُوهُ فَغُلُوهُ (30) ثُمَّ المُسَعِيهَ سَلُوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلسِلَةٍ كَرْعُمَا سَنْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ (32))

إذًا .. يُقَدَّمُ المفعول به لأغراض بلاغية وهي : التخصيص . تَهَمُّم ، أي : الاهتمام بشأن المفعول به المقدَّم . تَبَرُّك .

فصل ، أي : رعاية الفاصلة .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# تَهَــمُّــمِ تَبــرُكِ وَفَصْـــلِ

# وَجَاءَ لِلتَّخْصِيصِ قَبْلَ الْفَعْلِ

يعني : وجاء المفعول به قبل الفعل للتخصيص وَللِّتَهَمُّمِ أي : الاهتمام .

وللتبرك، وللفصل، أي: لرعاية الفاصلة.

عرفنا إذًا .. أن المفعول به يُقَدَّمُ لأغراض بلاغية ، وهي : التخصيص ، الاهتمام إلخ .

وهكذا الأمر بالنسبة لبقية المعمولات، فهي الأحرى تقدم للأغراض البلاغية نفسها. فكما نقول في المفعول به: النَّحْـــــو درست.

نقول في الحال كذلك: راكبا جئت.

قدمنا المفعول به للتخصيص ، وكذلك الحال قُدِّمَ للتخصيص .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# وَاحْكُمْ لمْعَمْ ولاَتِهِ بِمَا ذُكِسِرْ

يعني : واحكم لمعمولات الفعل بما سبق ذكره .

وقد تحتمع معمولات الفعل ، فحينئذ يُقَدَّمُ الفاعل ثم المفعول به ، ويُقَدَّم المفعول به الأول من باب أعطى ، لأنه فاعل في المعنى .

وقد تجتمع المفاعيل وساعتها يُقَدَّمُ المفعول به ثم المصدر ثم المفعول له ، ثم ظرف الزمان ، ثم ظرف المكان ، ثم المفعول معه .

وهذا الترتيب معروف ومشهور في علم النحو.

| : | الله | رحمه | الناظم | قال | ولهذا |
|---|------|------|--------|-----|-------|
|---|------|------|--------|-----|-------|

والسّر في التّرتيب في ها مُشته و ر

يعني : والسر في ترتيب معمولات الفعل مشهور في علم النحو .

# (الباب الخامس: القصر)

ماهو القصر؟

الجــــواب: القصر في اللغة هو: الحبس ، ومنه قوله تعالى

في سورة الرحمان : ( حور منسورات في الغياء ) .

وفي اصطلاح البيانين هو: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص.

فإذا قلنا : ما نجح إلا سعيد .

فقد خَصَّصْنَا النجاح بسعيد ، والطريق التي خَصَّصْنَا بِمَا هي : النفي ، والاستثناء .

إذًا .. القصر هو: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# هَــذَا الّــندي يَدْعُــونَهُ بِالْقَصْــر

تَخْصَصِيصُ أَمَرْ مُطْلَقًا بِأَمَرْ

يعني: القصر هو: تـــخصيص شيء بشيء .

انقسام القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين:

نعم .. ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين :

أ - قصر موصوف على صفة.

ب - قصر صفة على موصوف.

قصر موصوف على صفة مثل: ما خالد إِلاَّ شاعر .

ف ( خالد ) موصوف .

و( شاعر ) صفة .

وقد قصرنا خالداً على الشعر ، وجعلناه خاصا به .

وعلى هذا فهو: قصر موصوف على صفة.

ومن قصر الموصوف على الصفة كذلك قولنا:

إنما على كاتب.

ف (عَلِيٌّ ) موصوف .

و ( كاتب ) صفة .

و بهذا الأسلوب نكون قد قصرنا (عَليًّا) على الكتابة.

وعلى هذا فهو: فصر موصوف على صفة.

ومن قصر الموصوف على الصفة كذلك قولنا:

القمرُ نورٌ لا ضياء .

ف (القمر) موصوف.

و( نُورٌ ) صفة .

وهذا التركيب نكون قد قصرنا (القمر) على النور وجعلناه خاصا به ، وعلى هذا فهو قصر موصوف على صفة .

وهكذا نقول في باقي الأمثلة :

ما الحياة راحة بل تعب .

ما خليلُ مقيمٌ لكن مسافرٌ .

وقصر صفة على موصوف مثل:

ما شاعر إلا خالد .

ف ( شاعر ) صفة .

و( خالد ) موصوف .

وبهذا الأسلوب نكون قد قصرنا الشعر على حالد.

وجعلناه خاصا به .

وعلى هذا فهو: قصر صفة على موصوف.

ومن هذا كذلك:

إنما كاتب على "

ف (كاتب) صفة.

و(عليٌّ) موصوف .

وهذا التركيب جعلنا الكتابة مقصورة على (عَليّ).

وعلى هذا فهو: قصر صفة على موصوف.

ومنه أيضا :

لا أحسن السباحة لكن ركوب الخيل.

فَ (لا أحسن) أي: الإحسان صفة.

و ( ركوب الخيل ) موصوف .

وبــهذا التعبير جعلنا الإحسان مقصوراً على ركوب الخيل وخاصا به .

وعلى هذا فهو: قصر صفة على موصوف.

و هذا نكون قد عرفنا: أنَّ القصر ينقسم باعتبار الطرفين

إلى قسمين:

أ - قصر موصوف على صفة

ب - قصر صفة على موصوف

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# يَكُونُ فِي الْمَوْصِ وَالْأَوْصَافِ

يعنى : أن القصر يكون : قصر موصوف على صفة .

ويكون كذلك : قصر صفة على موصوف .

### تمارين تطبيقيـــة:

بُيِّنْ قصرَ الصفة على الموصوف في الأمثلة التالية :

أ - إِنَّ الْحَدِيدَيْنِ فِي طُولِ اخْتِلاَفِهِمَا ب - لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ وَالدُهُ

ج - وَمَا شَابَ رَأْسِي مِنْ سِنِينَ تَتَابَعَتْ

لاَ يَفْسُدُانِ وَلَكِنْ يَفْسُدُ النَّاسُ بَلِ الْيَتِيمُ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ عَلَيَّ وَلَكِنْ شَيَّبَتْنِي الْوَقَائِكُ

#### الجـــواب:

أ - ولكن يفسد الناس.

ف ( يَفْسُدُ ) أي: الفساد ، صفة .

و( الناس ) موصوف .

وهذا الأسلوب جعل الشاعر الفساد مقصورا على الناس وخاصا بهم ، وعلى هذا فهو: قصر صفة على موصوف.

ب- بل اليتيم يتيم العلم والأدب.

ف (اليتم) صفة.

و( يتيم العلم ) موصوف .

وبهذا التعبير جعل الشاعر الْيُتْمَ مقصورا على فاقد العلم والأدب ، وخاصا به ، وعلى هذا فهو: قصر صفة على موصوف .

ج - ولكن شَيَّبَتْنِي الوقائع.

ف (شَيَّبَتْنِي) صفة.

و( الوقائع ) موصوف .

وبهذه الطريقة جعل الشاعر تَشْيِيبَ الرأس مقصورا على الوقائع وخاصا بها ، وعلى هذا فهو : قصر صفة على موصوف .

يِّينْ قصر الموصوف على الصفة في الأمثلة التالية:

أ - إِنَّمَا الدُّنْيَ مَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

#### الجـــواب:

أ - إنما الدنيا هبات.

ف (الدنيا) موضوف.

و(هبات) صفة.

وبهذا الأسلوب جعل الشاعر الدنيا مقصورة على الهبات وخاصة بها .

and the second of the second o

وعلى هذا فهو: قصر موصوف على صفة.

ب-إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.

ف (الأمم) موصوف.

و ( الأخلاق ) صفة .

وكهذا التعبير جعل الشاعر بقاء الأمم ودوامَها مقصورا على بقاء الأخلاق ودوامِها . وعلى هذا فهو : قصر موصوف على صفة .

ج - إنهما العار أن يقال بخيل.

فَ ( الْعَارِ ) موصّوف .

و( أن يقال بخيل ) صفة .

وبهذه الطريقة جعل الشاعر العار مقصورا على قُوْل الناس: هو بخيل.

وعلى هذا فهو: قصر موصوف على صفة.

إذا .. ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين:

أ - قصر موصوف على صفة

ب- قصر صفة على موصوف

انقسام القصر إلى حقيقي و إضافي:

نعم .. ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين :

أ - حقيقي ، وهو: أن يختص المقصور بالمقصور عليه في الحقيقة والواقع.

ب - إضافي ، وهو: أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة .

والنسبة إلى شيء آخر مُعَيَّن .

### القصر المقيقي :

أمثلة القصر الحقيقي :

لا إله إلا الله .

ف ( لا إله ) أي : لا معبود بحق ، مقصور و ( الله ) مقصور عليه .

وبهذا الأسلوب اختص المقصور وهو: لا معبود بحق.

بالمقصور عليه وهو: الله .

وعلى هذا فهو قصر حقيقي ، لِأَنَّ المعبود بِحَقِّ في الحقيقة والواقع هو : الله عز وجل .

إنما الرازق الله .

ف ( الرازق ) مقصور .

و(الله) مقصور عليه.

وبهذا التركيب اختص المقصور وهو: الرازق

بالمقصور عليه ، وهو : الله .

وعلى هذا فهو : قصر حقيقي ، لأن الرازق في الحقيقة والواقع هو الله .

### القصر الإخافيي ،

أمثلة القصر الإضافي:

يقول ظالب في المدرسة :

لا شاعر إلا محمد .

ف (شاعر) مقصور.

و (محمد) مقصور عليه.

و بهذا الأسلوب اختص المقصور بالمقصور عليه بالإضافة والنسبة إلى شيء آخر مُعَيَّن ، أي : لا شاعر إلا محمد بالنسبة للمدرسة .

فالطالب حينما قال: لا شاعر إلا محمد، يقصد: أنه لا يوجد أي شاعر في المدرسة إلا محمد ولا يقصد:

أنه لا يوجد أي شاعر مطلقا سوى محمد .

لأَنَّ الواقع يُكَذُّبُ هذا الزعمَ ، إذ ما أكثرَ الشعراءَ !!!!

وبهذا نكون قد عرفنا: أن القصر باعتبار الحقيقة والواقع

ينقسم إلى قسمين:

أ – حقيــــــقي ، وهو : أن يختص المقصور بالمقصور عليه في الحقيقة والواقع .

ب - إضافسي وهو: أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة

والنسبة إلى شيء آخر مُعَيَّن

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

## وَهُـو حَقيقي كَما إضافيي

يعنى: أن القصر باعتبار الحقيقة والواقع ينقسم إلى قسمين:

أ – حقيقي

ب– إضافي .

### تمارين تطبيق ية:

بُيِّنْ القصر الحقيقي في الأمثلة التالية:

أ - ( إِنَّهَا يَخْفَى اللَّهَ مِنْ مُوَاحِهِ الْعُلْمَاءُ) سورة فاطر

ب - لا يعلم الغيب إلا الله .

د - ( وَمَا تَوْفِيهِ فِي إِلَّا بِاللَّهِ ) سورة هود .

هـ - ( عَلَى الله تَوَكَّلُوا ) سورة الأعراف.

#### الجـــواب:

أ - إنما يخشى الله من عباده العلماء.

فَ ( يَخْشَى ) ، أي : خشيةُ الله مقصورة .

و (العلماء) مقصور عليه.

وإذًا .. فقد قُصَرَ القرآن الكريم خشية الله على العلماء .

وهو قصر حقيقي لأن الذي يخشى الله في الحقيقة والواقع.

هم (العلماء)

ب - لا يعلم الغيب إلا الله.

فَ (يعلم الغيب) أي: عِلْمُ الغَيْبِ ، مقصور .

و( الله ) مقصور عليه .

وإذًا .. فقد قُصرَ علم الغيب على الله سبحانه وتعالى .

وهو قصر حقيقي إذ الذي يعلم الغيب في الحقيقة و الواقع هو الله عَزَّ وَجَلَّ .

د - وَمَا تَوْفيقي إلاَّ بالله .

فَ ( توفيقي ) أي : التوفيق مقصور .

و( الله ) مقصور عليه .

وإذًا .. فقد قُصَرَ القرآن الكريم التوفيق على الله .

وهو قصر حقيقي ، لأن الذي يُوَفِّقُ في الحقيقة والواقع هو الله عَزَّ وجَلَّ .

عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا .

ف (تَوَكُّ لُنَا) أي: التَّوَكُّلُ مقصور.

و على الله ) مقصور عليه .

وإذًا ... فقد قُصَرَ القرآن الكريم التَّوَكُّلَ على الله .

وهو قَصْرٌ حقيقي ، إِذِ الَّذِي يُتَوَّكُّلُ عليه في الحقيقة

والمواقع هو الله عَزَّ وجَلَّ .

بَيِّنْ القصرَ الإضافي في الأمثلة التالية:

أ - ( وَمَا مُعَمَّدُ إِلَّا وَسُولُ ) سورة آل عمران .

ب - عند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

ج - لا محسن إلا خالد.

الجـــواب:

أ – وما محمد إلا رسول.

ف (محمد) مقصور.

و (رسول) مقصور عليه.

وإذًا .. فقد قُصر القرآن الكريم محمداً على الرسالة .

وهو قَصْرٌ إضافي ، لأن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتصر على الرسالة بالإضافة والنسبة إلى شيء آخر مُعَيَّن .

أي: بالنسبة إلى استبعادهم قتل محمد أو موتّه.

ب - عند الامتحان يكرم المرء أو يهان .

ف ( يُكْرَمُ المرء ) أي : إكرام المرء أو إهانته مقصور

و( عند الامتحان ) مقصور عليه .

وإذًا ... فقد قُصِرَ إِكْرَامُ المرءِ أو إِهَانَتُه على

الامتحان ، وهو قصر إضافي ، لأن إكرامَ المرء أو إهانتَه قُصِرَ على الامتحان بالإضافة والنسبة إلى الدَّرْس والتحصيل ، لا بالنسبة الله الدَّرْس والتحصيل ، لا بالنسبة الحميع المواقف ، إذ ما أكثر المواقف التي يكرم فيها المرء أو يهان !!!!

ج - لا محسن إلا خالد.

ف ( محسن ) مقصور .

و ( خالد ) مقصور عليه .

وإذًا .. فقد قُصِرَ الإحسان على خالد وهو:

قصر إضافي ، لأن الإحسان على خالد هو بالإضافة والنسبة إلى شخص آخر مُعَيَّن ، إلى محمد مثلا ، لا إلى جميع الناس .

وبهذا نكون قد عرفنا: أن القصر ينقسم باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين:

أ - حقيقي ، وهو: أن يختص المقصور بالمقصور عليه في الحقيقة والواقع.

ب - إضافي، وهو: أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالإضافة

والنسبة إلى شيء آخر مُعَيَّن.

#### انقماء القدر الإخافي إلى ثلاثة أقماء :

نَعَمْ .. ينقسم القصر الإضافي باعتبار حال المحاطب إلى ثلاثة أقسام :

أ - قصر إفراد.

ب - قصر قلب .

ج – قصر تعيين .

أمثلة قصر الإفراد:

#### : ¥\$4

هناك طالب يدرس معك يعتقد أنَّ محمدا صديقَك كاتب وشاعر معا .

فحيبه قائلا: ما محمد إلا كاتب.

وبمذا الأسلوب تكون قد نَفَيْتَ عن محمد صفة الشعر .

وأفردته بالكتابة دون الشعر.

وعلى هذا فهو: قصر إفراد.

ومعك طالب آخر في المدرسة يعتقد أنَّ محمدا كاتب،

وأنَّ خالدا يشاركه في الكتابة.

فتقول له: ما كاتب إلا محمد.

وبهذا التعبير تكون قد أفردت محمداً بالكتابة، وخصصتها به دون خالد.

وعلى هذا فهو: قصر إفراد.

#### أمثلة قصر القلبء

مثلا معك طالب في المدرسة اسمه سعيد يجيد فَنَّ الرسم.

ويتحدث بعض الطلبة أمامك بأن سعيدا يجيد قول الشعر فتقول لهم:

ما سعيد إلاَّ رَسَّام .

وهِذَا التركيب تكون قد قُلَبْتَ مُعْتَقُد الذين خاطبتهم.

وعلى هذا فهو: قصر قلب.

ويتحدث طلبة آخرون أمامك بأن الرَّسَام هو: عَلِيٌّ

فتقول لهم: ما الرَّسَام إلا سعيد .

وهذا تكون قد قَلَبْتَ اعتقادَ الذين تخاطبهم.

وعلى هذا فهو: قصر قلب.

#### أمثلة قصر التعيين :

مثلا .. هناك طالب يشك ويتردد بَيْنَ سفر الأستاذ وإقامته ، فتقول له : ما الأستاذُ إلاَّ مقيم .

وبهذا تكون قد عَيَّنْتَ له ما يضطرب فيه .

وعلى هذا فهو: قصر تَعْيِين

وهناك طالب آخر يَتَرَدُّهُ في الفائز بالجائزة بين خالد ومحمد .

فتقول له: إنما الفائز محمد.

وبهذا الأسلوب تكون قد عَيَّنت له الفائز.

وعلى هذا فهو: قصر تَعْيين .

وبهذا نكون قد عرفنا أن القصرَ الإضافي ينقسم باعتبار

حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام:

أ - قصر إفراد.

ب- قصرقلب.

#### ج - قصر تعيين .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

## كَإِنْاً تَسْرُقُسى بِالْاسْسِعْدَاد

لِقُلْبِ أَوْ تَعْسِينِ أَوْ إِفْسِرَادِ

يعني: القصر الإضافي ، يكون قصر قلب ، وقصر تعيين ، وقصر إفراد .

وَمَثَلُ بقوله: كإنما ترقى إلخ وهذا المثال صالح للأقسام الثلاثة.

فقصر الإفراد يكون إذا اعتقد المخاطب الشركة بين شيئين أو أكثر.

فإذا كان المخاطب مثلاً ، يعتقد أنه سَيَرْقَى بالاستعداد وغيره .

فإنك تقول له: إِنَّمَا ترقى بالاستعداد .

وعلى هذا فهو : قصر إفراد .

وقصر القلب يكون إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم.

فإذا كان المخاطب يعتقد أن سَيَرْقَى بغير الاستعداد فإنك تقول له:

إنَّمَا ترقى بالاستعداد .

وعلى هذا فهو: قصر قلب ، لأنك قُلَبْتَ على المخاطب اعتقاده.

وقصر التَّعْيين يكون إذا كان المخاطب مُتَرَدِّدًا في الحكم.

فإذا كان المخاطب يَتَرَدَّدُ فِي كونه سيرقى بالاستعداد أو بغيره فإنك تقول له: إنما ترقى بالاستعداد.

وعلى هذا فهو: قصر تَعْيين ، لأنك عَيَّنْتَ للمخاطب ما يَتَرَدُّدُ فيه .

وإذًا .. فقد لاحظنا : أَنَّ مثال المصنِّف رحمه الله صالح للأمثلة الثلاثة كلها :

وكذلك إذا قلنا: إنما تنجح بالاجتهاد.

فهذا المثال هو الآخر صالح للأمثلة الثلاثة كلها .

فحاول أن تجعلُه مثالا لكل قسم من الأقسام الثلاثة.

### أحوات القصر ،

هذا القصر الذي سبق ذكره له أدوات وهي:

أ - النف\_\_\_\_ والاستثــــناء:

مثاله: ما خالد إلا طالب علم.

فالنفي هو: (ما)

والاستثناء هو : ( إِلاًّ )

فإذا حذفت النفي والاستثناء فإن الكلام يصبح هكذا: خالدٌ طالبُ علم وحينئذ يكون القصر قد زال.

ب - إنـــما:

ومثاله : إنما العلم بالتَّعَلُّم .

فأداة القصر هنا هي: إنما.

وإذا حذفتها فإن الكلام سيصير هكذا : العلم بالتعلم .

وعندها سيكون القصر قد زال.

#### ج – العطــــف :

والعطف يكون بثلاث أدوات وهي:

- العطف ب ( لا ) مثل: محمد طبیب لا مهندس.
- العطف ب ( لكن ) مثل: ما درست الأدب لكن النحو .
  - العطف ب (بل) مثل: ما الأستاذ مسافر بل مقيم.

### د - تقديم ما حقسه التأخير:

ومثاله: بالجدِّ يحصل التفوُّق.

فإذا أُخَّرْتَ ما يستحق التأخير وقلت:

يحصل التَّفُوُّق بالجد.

فإن القصر يكون قد زال.

وبهذا نكون قد عرفنا : أن أدوات القصر هي :

أ – النفي والاستثناء ، وفي هذه الحال يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء .

ب- إنــمـــا، ويكون المقصور عليه مُؤَخَّرًا وجوبا.

ج – العطــــف:

والعطف،

یکون ب(لا) وهنا یکون المقصور علیه ما قبل (لا).

• ويكون ب (لكن) وهنا يكون المقصور عليه ما بعدها .

• ویکون ب( بل) وهنا یکون المقصور علیه ما بعدها .

د - تقديم ما حَقَّهُ التأخير ، ويكون المقصور عليه هو المقدَّم .

وفي هذه الأدوات يقول الناظم رحمه الله :

عَطْفٌ وَتَقْدِيمٌ كُما تَقَدَّمُ

وَأَدَوَاتُ الْقَصْـــرِ إِلاَّ إِنَّمَا

#### تمارين تطبيقيـــة:

بَيِّنْ أداة القصر ونوعه باعتبار طرفيه وباعتبار الواقع.

وبَيِّنْ المقصور والمقصور عليه فيما يأتي:

( إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)

فأداة القصر هي: (إناما).

وهذا القصر قصر صفة على موصوف.

ف ( خشية الله ) صفة .

و( العلماء ) موصوف .

وهو قصر حقيقي ، لأن الذي يخشى الله في الحقيقة والواقع هم العلماء.

والمقصور هو: ( يخشى الله ) .

والمقصور عليه هو: (العلماء).

( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاًّ رَسُولٌ )

فأداة القصر هي: النفي والاستثناء.

وباعتبار الطرفين هو: قصر موصوف على صفة.

ف ( محمد ) موصوف .

(ورسول) صفة.

وباعتبار الحقيقة والواقع ، هو قصر إضافي .

والمقصور هو: محمد.

والمقصور عليه هو: زسول.

( وَإِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ ۖ وَاحِدٌ ﴾

فأداة القصر هي: (إنما)

وباعتبار الطرفين ، هو قصر موصوف على صفة .

فَ( الله ) موصوف .

و( إله واحد ) صفة .

وباعتبار الحقيقة والواقع هو: قصر إضـــافــي.

والمقصور هو: (الله).

والمقصور عليه هو: (إله واحد).

قال الله تعالى : ( إِنْ مِسَابَعُهُ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ يَفْعُرُونَ)

فأداة القصر هي : النفي والاستثناء

وباعتبار الطرفين هو: قصر صفة على موصوف.

ف ( الحساب ) صفة .

و(رُبِّي) موصوف .

وباعتبار الحقيقة والواقع هو: قصر حقيــــــقي

والمقصور هو: الحساب.

والمقصور عليه هو : رَبِّي .

### خلاصة القصير:

القصر هو: تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص.

وأدوات القصر هي:

أ – النفي والاستثناء .

ب - إنَّمَا.

ج – العطف.

- والعطف يكون ب(لا).
- ويكون كذلك ب (لكن).
  - ویکون أیضا ب (بل).

د – تقديم ما حقَّه التأخير .

وهذا القصر له طرفان هما: المقصور والمقصور عليه.

وينقسم القصر باعتبار الطرفين إلى قسمين:

أ – قصر صفة على موصوف.

ب \_ قصر موصوف على صفة .

ثم إن القصر أ ينقسم باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين:

أ – قصر حقيقي ، وهو : أن يختص المقصور بالمقصور عليه في الحقيقة والواقع

ب - قصر إضافي ، وهو: أن يَخْتَصَّ المقصور بالمقصور عليه بالإضافة

والنسبة إلى شيء مُعَيَّن.

والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام :

أ - قصر إفراد .

ب - قصر قلب.

ج – قصر تعيين .

وفي القصر وأقسامه نعيد قول الناظم رحمه الله:

هَذَا الَّــذِي يَدْعُونَهُ بِالْقَصْــرِ وَهْــوَ حَقيــقِــيٌّ كَمَا إِضــافِي كَإِنَّــا تَرْقَــى بِالْاسْــتِعْـــدَادِ تَخْصِيصُ أَمْرٍ مُطْلَسِقًا بِأَمْرِ مُطْلَسِقًا بِأَمْرِ يَكُونُ فِي الْمَوْصُوفِ وَالْأَوْصَافِ لِيَكُونُ فِي الْمَوْصُوفِ وَالْأَوْصَافِ لِقَلْبٍ أَوْ يَغْيِسِينٍ أَوْ إِفْرَادِ

وَلَمَذَا القصر أدوات وهي:

أ – النقي والاستثناء

ب - إنـــما .

ج – العطـــف .

والعطف يكون ب (لا) و(لكن) و(بل).

د - تقديم ما حقه التأخير.

وفي أدوات القصر نعيد قول الناظم رحمه الله:

عَطْفٌ وَتَقديه كُما تَقَديمُ

وَأَدَوَاتُ الْقَصْـــر إلاَّ إِنَّمَــا

# {الباب المادس فيي الإنشاد }

سبق أَنْ عَرَفْنَا في تعريف الخبر أنه هو: ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وهنا جاء دور الإنشاء ليُعَرَّفَ هو الآخر.

والإنشاء هو: ما لم يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته.

وعلى هذا نقول: إن الكلام ينقسم إلى قسمين:

أ – خــــبر

ب- إنشاء

حبر مثل: اجْتَهَدَ مُحَمَّدٌ.

إنشاء مثل: اجْتَهِدْ يَا مُحَمَّدُ.

إذًا .. الكلام ينقسم إلى قسمين : خبر وإنشاء .

فالخبر هو: الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته.

والإنشاء هو: الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته.

وفي تعريف الإنشاء ، يقول الناظم رحمه الله :

# مَا لَمْ يَكُن مُحْتَم لا للصدق وَالْكَذب الْإِنْشَا كَكُن بِالْحَدِق وَالْكَذب الْإِنْشَا كَكُن بِالْحَدِق

يعني: الإنشاء هو: الكلام الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته.

ومَثْلَ بقوله: كُنْ بِالْحَقِّ ، أي: كن معتصما بالله عَزَّ وجَلَّ في جميع أمورك. والإنشاء في هذا المثال هو: (كُنْ) لأنه فعل أمر ، والأمر من أنواع الإنشاء كما سنعرف إن شاء الله.

ثم إن هذًا الإنشاء ينقسم إلى قسمين:

أ – إنشاء طلبي

ب - إنشاء غير طلبي

والإنشاء غير الطلبي هو: ما لا يُطْلَبُ به حصول شيء أو عدم حصوله وله أساليب منها:

أ - أفعال المدح والذَّمِّ مثل: نعم التلميذ خالد ، بئس التلميذ سعيد.

ب - القَسَمُ مثل: بالله إنك لجمتهد، والله إن العلم لنافع، تالله إنك لناجح

ج - التَّعجُّبُ ، مثل: ما أَجْمَلَ خَالِدًا ، أَجْمِلْ بالعلم.

وكذلك قولهم: لله دَرُّهُ عالمًا . وليت شعري ، والله أكبر . وسبحان الله .

د - صيَغُ العقود ، مثل : بعْتُ واشتريتُ ، ووهبت ورهنت

هـ وصِيغُ الإيقاع ، مثل : أعتقت وطَلَّقْتُ

ولم يذكر الناظم هذا القسم .

والإنشاء الطلبي هو: الكلام الذي يُطْلَبُ به حُصُولُ شيء لم يكن موجودا عند الطلب وله أنواع ستة هي: الأمر، النهي، الدعاء، النداء

التمنّي ، الاستفهام .

وفي تُعريف الإنشاء الطلبي وأقسامه يقول الناظم رحمه الله :

أَقْسَامُهُ كُسِيرَةٌ سَتَنْجَلِسي تَمَنَّ الْهُدَى تَمَنَّ الْهُدَى

وَالطَّلَبُ اسْتِدْعَاءُ مَا لَمُ يُحْصُلِ أَمْرٌ وَنَهْ يَ وَدُعَاءً وَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يقول: والطلب استدعاء ما لم يحصل.

يعني: والإنشاء الطلبي هو: طلبُ حصول شيءٍ لم يكن موجودا وَقْتَ الطَّلَبِ. ويقول: أقسامه كثيرة ستنجلي.

يعني: أقسام الإنشاء الطلبي ، كثيرة وهو يقصد بالكثرة فوق الثلاثة ،

أي: أنما ليست ثلاثة ، وإنما هي ستة .

ويقول: ستنجلي .

يعني : ستظهر لك .

ولهذا قال : أمر ولهي ودعاء وندا تمن استفهام وأعطيت الهدى تكملة للبيت .

والآن مع تفصيل هذه الأقسام الستة:

#### أولا: الأميير:

من أقسام الإنشاء الطلبي : الأمر ، والأمر هو :

طلب إيجاد الفعل من الأعلى إلى الأدبئ على جهة الاستعلاء والإلزام. -

كما في قول القائد لجنوده في ساحة المعركة: تَقَدُّمُوا.

وكما في قول الأستاذ لتلاميذه: راجعوا دروسكم بجدّية.

وكما في قول الأم الأطفالها: نَظُّفُوا أيديكم قبل الأكل وبعده.

فهذه أمثلة تُبَيِّنُ وتوضِّح حقيقة الأمر وهي:

طلب إيجاد الفعل من الأعلى إلى الأدبى على جهة الاستعلاء والإلزام.

### حيخ الأمر:

وهذا الأمر له أربعُ صيغ وهي:

- فعل الأمر ، مثل قوله تعالى من سورة آل عمران :
- ( يَأَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا الْمِبْرُوا وَحَايِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُو تُغَلِّمُونَ (2)
- المضارع المقرون بلام الأمر ، كما في قوله تعالى من سورة النساء:
   (ولقَائِمَ طَائِفَةً أَخْرَى لَمْ يُحَلُّوا فَلْيُحَلُّوا مَعَكَ وَلَيَا خُلُوا مِخْرَمُهُ وَأَصْلِحَتَمُهُ
  - المصدر النائب عن الفعل ، كما في قوله تعالى من سورة النساء : ( وَبِالْوَالِدَينِ إِفْسَالًا (35) )

وكما في قوله تعالى من سورة محمد:

( فَإِذَا لَقِيتُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِمَ الرَّقَابِمِ (4) )

اسم فعل الأمر : كما في قوله تعالى من سورة المائدة :

### " يَأْيُمَا الَّذِينَ عَامَنُوا عَلَيْكُو أَنْهُ سَكُو الْمُسَكُّو "

ف (عليكم ) اسم فعل أمر . بمعنى (الزموا) .

وكما تقول (صَهُ ) بمعنى : اسكت .

ف (صه) اسم فعل أمر.

وكذلك : مَهْ ، بمعنى : اكفف .

ف (مَهُ) اسم فعل أمر.

وكذلك : بَلَّهُ ، بمعنى : دَعْ .

وكذلك : دونك ، بمعنى : خُذّ .

وكذلك : رُوَيْدَ بمعنى : أَمْهلْ .

فَ (بَلْهُ ...دونك ....رويد ) كلها اسم فعل أمر .

إذًا .. الأمر هو : طلب إيجاد الفعل من الأعلى إلى الأدنى على جهة الاستعلاء والإلزام .

وللأمر أربع صيغ هي :

🖊 فعل الأمر .

🖊 المضارع المقرون بلام الأمر .

المصدر النائب عن الفعل.

🗡 اسم فعل الأمر.

#### النهيا: النهيي

من أقسام الإنشاء الطلبي : النهي .

والنهي هو: طلب الكُفِّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام.

يقول ااشيخ لتلاميذه:

لا تناموا عن صلاة الصبح ، ولا تَتَخَلَّفُوا عن قراءة الحزب.

ف ( لا تناموا ) هي صيغة النهي .

و( لا تتخلفوا ) هي صيغة النهي كذلك .

### ديغ النم يي :

وللنهي صيغة واحدة هي:

المضارع المقرون ب(لا) الناهية .

ولو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا هذا كثيراً جدا .

يقول تعالى في سورة البقرة :

"وَلا تَكْتُمُوا الشَّمِا الشَّمِا عَدْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ويقول تعالى في سورة آل عمران:

" يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّذِذُوا بِطَانَة مِنْ دُونِكُمْ " 118

: الدع<u>ناا:</u>

من أقسام الإنشاء الطلبي: الدعــــاء.

والدعاء هو: طلب الفعل من الأدبي إلى الأعلى .

يقول التلميذ لأستاذه:

اشْرَحْ لنا الدرس.

ونقرأ في القرآن الكريم في سورة نوح على لسان العبد الصالح:

" رَبِّي الْمُغِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ ".

إذاً .. فالدعاء هو : طلب الفعل من الأدني إلى الأعلى .

رابعا: السلاء:

ومن أقسام الإنشاء الطلبي كذلك : النــــداء .

والنداء هو : طلبُ الُمَتَكِّلِم إقبالَ المخاطب بحروف تنوب مَنَابَ الفعل : (أدعو ) . مثل : يا خالدُ اجتهد .

ونقرأ في القرآن الكريم من سورة الزحرف:

وَبَاحُوا يَا عَالِكُ لَيَفْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ "

خامـــــا: التمــــتي:

والتمنِّي: هو طلب الأهر المحبوب ، وهو على قسمين:

أ - طلب المستحيل الذي لا يمكن تحقيقه .

ب - طلب العسير الذي يمكن تحقيقه.

فالأول كقول الشاعر:

فأخبره بما فعل المشيب

ألاليت الشباب يعود يوما

والثاني كقولنا: ليتنا نكون علماء.

والأداة التي تستعمل للتمنّي هي: لَيْتَ.

مثل: ليتني أرجع إلى الصُّبَا .

وكذلك: ليتني أنتــصر على النفس.

ساحسا: الاستفها

القسم الأحير من أقسام الإنشاء الطلبي هو: الاستفهام.

والاستفهام هو: طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل.

مثل: أفهمت الدرس؟

وكذلك: أتكتب الشعرَ أم القصَّة ؟

وللاستفهام أدوات سيأتي ذكرها في كلام الناظم رحمه الله :

وبهذا نكون قد عرفنا: أن أقسام الإنشاء الطلبي ستة هي:

أ – الأهر .. وهو : طلب إيجاد الفعل من الأعلى إلى الأدنى على جهة الاستعلاء والإلزاء

ب→ النهي .. وهو: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام .

ج - الدعاء .. وهو " طلب الفعل من الأدنى إلى الأعلى .

د - النداء .. وهو: طلبُ المتكلم إقبالُ المحاطب بحروف تنوب مناب الفعل ، أدعو ،
 أو أنادي أو أطلب .

هــ التمــني .. وهو " طلب الأمر المحبوب ، وهو على قسمين :

• طلب المستحيل الذي لا يمكن تحقيقه .

• طلب العسير الذي يمكن تحقيقه.

و - الاستفهام .. وهو: طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل .

استعمال (لو) و (هل) و (لعل) للتمني كليت:

سبق أن عرفنا: أن للتمني أداة واحدة وهي: ليت.

وقد تستعمل أدوات أخرى للتمني لأغراض بلاغية ، وهذه الأدوات هي : لو ، هل ، لعل ، وحروف التخصيص .

■ لـَـوْ:

من الأدوات التي تستعمل للتمني (كليت) : (لــــو):

ومن أمثلتها للتمنّي قوله تعالى من سورة البقرة :

" كُوْ أَنْ لَهَا كُرُقًا فَهَ لَهَ مَوْاً مِنْهُ فِي كُمَا تَهَرِّمُوا مِنَّا .. 167 "

ويقول تعالى في سورة الشعراء:

" فَلَوْ أَنَّ لَذَا كُرَّةً فَنَكُونُ مِنَ المُـ وَمِدِينَ .. 102 "

والدليل على أن ( لو ) مستعملة للتمني هو نصب المضارع بعدها .

والغرض البلاغي من استعمال (لو) للتمني هو:

الإشعار بعزة المتمنَّى وقلَّته.

ومن الأدوات التي تُستعمل مكان (ليت) (هل)

ومِنْ هذا قوله تعالى في سورة الأعراف:

" فَهَلُ لَهَا مِنْ شُفِعَاءً فَهَيْفُهُعُوا لَهَا .. 53 "

وقوله تعالى في سورة غافر :

### " فَعَلَ إِلَى خُرُودٍ مِن سَبِيلِ .. 11 "

#### لعـــل:

من الأدوات التي تستعمل للتمنّي مكان ليت : (لَعَلُّ):

ومن أمثلتها في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة غافر:

" لَعَلِّي أَبْلَغُ الْأَسْبَابِمَ أَسْبَابِمَ السَّمَوَاتِي فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى "

والغرض البلاغي من وراء استعمال (هل) و(لعل) مكان ليت

هُو : إبراز المـــُتَمَنَّى المستحيل في صورة الممكن القريب الحصول

لكمال العناية به والتَّشُوُّف إليه.

إِذًا .. تُسْتَغْمَلُ (لو) و (هل) و (لعل) للتمنّي كَلَيْتَ .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

### وَاسْتَعْسَمَلُوا كَلَيْسَتَ لَوْ وَهَلِلْ لَعَلْ

يعني : . واستُعملوا للتمنّي كليت (لو) و(هل) و (لعل)

#### استعمال مروض التمضيض للتمدّي كليت :

وأدوات حروف التحضيض التي تُسْتَعْمَلُ للتمني كليت :

هَلاِّ .. أَلاَّ .. لُولَا ... لَوْمَا

- وأصل (هَالاً) هو: (هل) زيدت عليها (لا) فصارت: (هَالاً).
  - وأصل (ألا) هو: (هل) قُلبَتْ الهاء همزة فأصبحت: (ألاً).
    - وأصل (لولا) هو: (لو) زيدت عليها (لا) فصارت (لولا).
    - وأصل (لوما) هو: (لو) زيدت عليها (ما) فصارت: (لوما).

والمقصود أنَّ أدوات التحضيض تستعمل للتمنّي كليت .

وإذا اسْتُعْمِلَتْ للتمنّي فإنه يتولَّد منها مع الفعل الماضي التنديم ، ومع الفعل المضارع الحث والحض

تقول في تنديم تلميذ ما:

- هَلاَّ أكرمت أستاذك .

- أَلاَ أكرمت أستاذك

أي : ليتك أكرمت أستاذك ، تقول له هذا وأنت تقصد :

أن تجعله نادما على تركه إكرامَ أستاذه.

وتقول في تنديم تلميذ آخر على عدم إجابته إجابة صحيحة على سؤال ما ، وعلى عدم سكوته مادام لم يعرف الجواب الصحيح :

- لولا أُجَبْتَ إجابة صحيحة .

أي : ليتك أجبت إجابة صحيحة ، تقول له هذا وأنت تقصد :

أن تجعله نادما على عدم إجابته إجابة صحيحة.

أو تقول له :

- لو ما سَكَتَّ .

أي : ليتك سكت ما دمت لم تعرف الجواب الصحيح .

وأنت تقصد بقولك هذا أن تجعله نادما على عدم سكوته.

وتقول في الحثُّ مخاطبًا تلميذًا آخر:

– هَلاً تَجْتَهدُ .

أي : ليتك تَحتهد ، تقول له هذا حَاثًّا إياه على الاجتهاد .

وتقول كذلك :

- أَلاَ تشترك معنا في الانخراط في الجمعية .. لولا تزورنا في مراكش.

نو ما تحضر معنا دروس الإنجليزية .

تقول له هذا وأنت تحثه على القيام بهذه الأعمال.

إِذًا ... تستعمل أدوات التحضيض للتمنّي كليت .

وَحَــرُفَ تَحْــضِــيضِ .......

يعني : واستعملوا حروف التحضيض للتمنّي كليت .

### أحوات الاستغماء :

وأدوات الاستفهام التي ذكرها الناظم رحمه الله إحدى عشرة أداة .

وفيها يقول الناظم رحمه الله :

..... والإسْتِفْهَامَ هَلْ وَكَيْسِفَ أَلَى كَسِمْ وَهَمْزٌ عُلماً

أَيْ مَتَى أَيْسَانَ أَيْنَ مَسِنْ وَمَا

يعني: واستعملوا للاستفهام هل، أي، متى .. إلخ . والآن مع تفصيل أدوات الاستفهام هذه:

■ هــل:

من أدوات الاستفهام : هِل :

فنقول في أمثلتها:

هل تحفظ القرآن ؟

هل تكتب الشعر ؟

هل درست ألفية أبنِ مالك ؟

وفي أمثلة (هل) هذه نجد أن السائل لا يعرف النسبة

(أي: ما يُرَادُ نسبته إلى المسؤول) فلا يدري أمثبتة هي أم منفية ؟

فهو لا يدري : أتحفظ القرآن أم لا ؟

ولا يدري : أتكتب الشعر أم لا ؟

و هذا يتبين لنا : أَنَّ (هل) تكون للتصديق ، أي :

يُطْلَبُ كِمَا معرفة النسبة.

. = أَيُّ :

ويُطلب بِمَا تعيينُ أحد المتشاركين في أمر يَعُمُّهُمَا .

مثل: أَيُّ الطَّالِبَيْنِ أَفضل ؟

ويُطلب بما تعيين الزمان والمكان والحال والعاقل وغيره.

والعدد ، وهذه أمثلتها:

- الزمان ، مثل : في أي وقت تنام ؟

- المكان مثل: في أي مكان نلعب ؟

- الحال مثل: على أي حال ذهب الطفل إلى المدرسة ؟

- العاقل مثل: أيُّ التلاميذ فاز بالجائزة ؟

- غير العاقل مثل: أي مَجلَّة تقتني ؟

- العدد مثل: أي مبلغ تتقاضى في الشهر؟

والمقصود أَنَّ (أَيُّ ) يَتَحَدَّدُ معناها بما تضاف إليه .

■ متــي:

ويُطْلَبُ بِمَا تعيين الزمان مطلقا سواء أكان ماضيا أم مستقبلا.

تسأل صديقا لك في الجامعة:

- متى التحقت بالجامعة ؟

- متى سَتَتَخَرَّجُ ؟

وتقول لطفل :

- متى ذهبت إلى المدرسة ؟

**- ومتی جئت ؟** 

■ أيَّانَ:

ويسأل بما عن الزمان المستقبل فقط.

فتقول:

- أيان تتاح لي الفرصة لزيارة أوربا ؟

ونجد في القرآن الكريم قوله تعالى من سورة القيامة:

" يَمُّالُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَة 6 "

أيْــن :

ويُسْأَلُ بِها عن المكان .

فَتَسْأَلُ: - أين الكتاب ؟

وَتَسْأَلُ : - أين خالد ؟

◄ مَـــــنْ :

ويُسْأَلُ بهها عن العاقل .

فتسأل: - مَنْ أمر بتدوين الحديث ؟

وتسأل: - مَنْ أمر بجمع القرآن ؟

وتسأل: - مَنْ وَضَعَ عِلْمَ النَّحُو ؟

وقد قال أحد العلماء : ويسأل ب (مَنْ ) عن الجنس .

مِنْ ذُوِي العلم ، كما في قوله تعالى من سورة طه :

" فَأَلَ فَهُنْ رَبُّكُهَا يَا هُوسَنِي 49 "

أي: أهو مَلَكٌ أم جني أم بشر؟

■ مــا:

وَيُسْالُ ها عن غير العاقل.

فتسأل: - ما الإسلام?

وتسأل: - ما الإيسمان؟

وتسأل: - ما الإحسان ؟

**- كيـف**:

وَيُسْأَلُ بها عن الحال .

تَسْأَلُ: - كيف المدرسة ؟

وتَسْأَلُ: - كيف الدراسة ؟

وتسأل: - كيف **خالد**؟

أنَّـــــى:

وتكون بمعنى (كيف) ، وبمعنى : ( مِنْ أَيْنَ ) ، وبمعنى ( مَتَى ) فتكون بمعنى : كيف مثل قوله تعالى من سورة البقرة :

" أَنَّى يُعْيِي مَلِهِ اللَّهُ رَعْدَ مَوْتِمَا .. 259 "

أي: كيف يحيى هذه الله بعد موتما.

وتكون بمعنى : ( من أين ) كما في قوله تعالى من سورة آل عمران :

" يَا عَرْيَهُ أَنَّى لَكِ هَكًا ..... 37"

أي: يا مريم من أين لك هذا ؟

وتكون بمعنى: ( مَتَى ) كما تقول:

أنّى يعود التلاميذ؟

أي: متى يعود التلاميذ؟

- كنم:

ويسأل بها عن ا**لعدد** .

تسأل: - كم طالبا نجح ؟

ومن هذا قوله تعالى من سورة الكهف:

" قَالَ قَائِلُ مِنْصُو كُمُ لَبِثْتُهُ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ...19 "

#### الهمــزة:

والهمزة يطلب بها تعيين أحد شيئين:

أ - معرفة المفرد ويُسَمَّى تصورا .

ب- معرفة النسبة ويُسَمَّى تصديقا.

معرفة المفرد مثل :

- أَمُحَمَّدٌ فاز بالجائزة أم خالد ؟

مَنْ سأل هذا السؤالَ ، فهو يعرف أن الفوز بالجائزة

قد حصل ، ولكنه لا يدري من فاز بالضبط.

فعلى هذا ، فهو يسأل عن مفرد و يَطْلُبُ تعيينَه .

ولهذا يُجَابُ بالتّعيين فَيُقَالُ له: (محمد) مثلا.

وإذًا ... فهو يَسْأَلُ عن مفرد وَيُسَمَّى تَصَوُّرًا .

وعلى هذا قس هذه الأمثلة:

- أفقيه أنت أم أديب ؟

أشعرًا كتبت أم قصة ؟

- أيومَ الخميس يستريح الطلبة أم يوم الأحد؟

ومعرفة النسبة مثل:

- أَيَهْرَمُ الحيوانُ ؟

فمن سأل هذا السؤال ، فهو يَتَرَدَّدُ بين ثبوت النسبة أي : (هرم الحيوان) ونفيها عنه فمن أجل هذا فهو يجهل ثبوت الهرم للحيوان ، ولذلك يسأل عنه ويطلب معرفته . وإذًا ... فهو يطلب معرفة نسبة ، وتُسَمَّى تصديقا .

وعلى هذا قس هذه الأمثلة:

أَيَقْرِضُ الطلبةُ الشعرَ؟

أيقرؤون القصص ؟

### أَيْجِلُونَ مَشَايِخَهُمْ ؟ أَ

وهذا نكون قد عرفنا : أن أدوات الاستفهام إحدى عشرة أداة : وهي :

1- هل: وَيُطْلَبُ هَا مَعْرَفَةُ النَّسَبَةُ وَتُسَمَّى تَصَديقًا.

2- أَيِّ : ويطلب بها تعيينُ أحد المتشاركين في أَمْر يَعُمُّهُمَا .

3 - متى : ويطلب بها تعيين الزمان مطلقا .

4- أيان: ويسأل بها عن الزمان المستقبل فقط.

5- أين: ويسأل بما عن المكان.

-6 من: ويسأل بها عن العاقل.

ما: ويسأل بها عن غير العاقل. -7

**8**- **كيف**: ويسأل بها عن الحال .

9- أبي : وَتُؤَدِّي معاني ثلاث أدوات وهي :

🖊 تكون بمعنى: كَيْفَ .

🖊 تكون بمعنى : مِنْ أَيْنَ .

🖊 تكون بمعنى : مَتَى .

10- كم: وَيُسْأَلُ بِهَا عَنِ العَدد.

11- الهمزة : ويطلب بها تعيين أحد شيئين:

🖊 معرفة المفرد وَيُسَمَّى تَصَوُّرًا.

معرفة النسبة و يُسمَى تصديقا .

وفي هذه الأدوات نعيد قول الناظم رحمه الله :

وكيْفَ أنسى كسمْ وَهَمسْزٌ عُلمسا

أَيُّ مَتَى أَيَّانَ أَيْنَ مَسِنْ وَمَا

#### ما يطلبم بالممز :

و الهمزة يُطْلَبُ بِهَا أحد أمرين :

◄ التّصديق ، وهو إدراك النسبة .

🖊 التَّصور ، وهو إدراك المفرد .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

## وَالْهَمَــزُ للتَّصُـــدِيــقِ وَالتَّصَـــوُّزِ

يعني : والهمزةُ يُطْلَبُ بِمَا أَحِد أَمْرَيْنِ :

◄ التُّصديق وهو إدراك النسبة .

التّصور ، وهو إدراك المفرد ، وفي هذه الحال يكون المسؤول
 عنه بالهمزة تابعا لها .

وإلى هذا يشير الناظم بقوله:

### 

يقول: وبالذي يليه.

يعني: وبالذي يَتْبَعُ الْهَمْزَ .

يقول : مَعْنَاهُ حَر .

يعني : ومعنى الهمز (وهو الاستفهام) حقيقي وجدير بالذي يتبع الهمز .

والمقصود من كل هذا التعقيد أنه يقول:

أن المسؤول عنه بالهمزة يكون واقعا بعدها.

وطبعا هذا إذا كان يراد بالهمزة التصوُّر ، وهو إدراك مفرد .

### أمثلة الممزة التي يطلب بما التّحديق:

يسأل سائل التلاميذ مثلا:

- أتدرسون البلاغة ؟
- أتدرسون التفسير ؟
- أتقرءون لطه حسين ؟
- أتقرءون للمنفلوطي ؟

فالسائل هنا يسأل التلاميذ : أتدرسون البلاغة ؟

فهو هنا يسأل عن النسبة ، أي : نسبة دراسة البلاغة إلى التلاميذ.

فإذا كانوا يدرسونها فإلهم يجيبون ب (نعم).

وإذا كانوا لا يدرسونها فإلهم يجيبون ب (لا).

وهكذا الحال في بقية الأمثلة .

وإذًا ... فالهمزة في هذه الأمثلة يطلب بها معرفة النسبة ، وتُسَمَّى تصديقا . ولا يكون للمسؤول عنه هنا (وهو النسبة) معادل .

### أمثلة الممزة التي يطلب بما التصور:

يسأل سائل مثلا:

- أمحمد المسافر أم سعيد ؟
  - أشاعر حالد أم كاتب ؟
    - أماء شربت أم لبنا ؟
- أقائمًا صَلَّيْتَ أم قاعدا ؟

فالسائل في هذه الأمثلة يعرف النسبة التي تَضَمَّنَهَا الكلام.

ولكنه يتردد بين أمرين ، ويطلب تعيين أحدهما .

ففي السؤال الأول مثلا ، نحده يسأل : أمحمد المسافر أم سعيد ؟

فهو هنا يعرف النسبة (وهي وقوع السفر) ولكنه يجهل مَن المسافرُ:

أهو محمد أم سعيد، فهو لذلك يطلب تَعْيينَ المسافر منهما.

وفي السؤال الثاني ، وهو : أشاعر خالد أم كاتب ؟

بحد السائل يُدْرِكُ ويَعْرِفُ النسبة (وهي أن خالدا نُسِبَ إليه وأسند إليه شيء من الشعر أو الكتابة ) ولكنه يجهل ما الذي

كسبَ إليه منهما . فهو لذلك يطلبُ تَعْيِينَ ما نسب إليه منهما .

وهكذا في السؤال الثالث ، وهو : أماء شربت أم لبنا ؟

بحد السائل يعرف النسبة ، وهي أن المحاطب قد شَرِبَ ولكنه يجهل المشروب ، أهو ماء أو لبن ، يَتَرَدَّدُ بين هذين ويطلب تعيينَ المشروبِ منهما .

وهكذا في المثال الرابع وهو: أقائما صَلَّيْتَ أم قاعدا.

فالسائل يعرف النسبة (وهي وقوع الصلاة من المخاطب) ولكنه يجهل الحال التي تحمّت عما الصلاة ، هل هي الوقوف أم القعود ، ولذلك فهو يطلب تعيين الحالِ التي تحمّت عما الصلاة .

و بهذا يتبين لنا : أن الهمزة في هذه الأمثلة الأربعة يطلب بها معرفة التصور ، وهو إدراك مفرد .

ويلاحظ في هذه الأمثلة ما يلي:

أ - أن الهمزة للتصور ، وهو طلب معرفة مفرد .

ب - أن المسؤول عنه يكون بعد الهمزة.

ج - أنه يذكر للمسؤول عنه معادل بعد (أم). والحاصل أن الهمزة يُطْلَبُ هَا أحد أمرين:

التصديق ، وهو : إدراك النسبة .

🗢 التَّصور ، وهو : إدراك مفرد .

وفي هذه الحال يكون المسؤول عنه واقعا بعد الهمزة . ويُذْكَرُ للمسؤول عنه معادل بعد (أم).

ما يُطْلَبُ ب (هل):

و (هل) يُطْلَبُ هَا التصديق وهو: طلب معرفة النسبة.

# وَ"هـــَلْ " لِتـــَصْــــدِيقٍ بِعَكْــسِ مَا غَبِـــرْ

يعني: و (هل) يُطْلَبُ بِهَا التصديق بعكس ما بقي من أدوات الاستفهام ، فإلها يطلب بها: التَّصور .

### أمثلة : ( مسل ) :

يسأل سائل مثلا:

– هل ينام المخُّ ؟

- هل حبُّ الدنيا مذموم ؟

- هل تُحِبُّ المطالعة ؟

-هل تستطيع الكتابة وسط الضوضاء ؟

فالسائل هنا في هذه الأمثلة كلّها يجهل النسبة ، فلا يدري أمثبتة هي أم منفية ، فهو يسأل عنها .

خذ السؤال الأول مثلا ، وهو : هل ينام المخُ ؟

تَجِدُ أَن السائل لا يدري أينام المخ أم لا ؟

ولذلك فهو يسأل عن النسبة (وهي نوم المخ) أحاصلة أم لا ؟ وهكذا بقية الأسئلة .

وفي مثل هذه الأسئلة يمتنع ذكر المعادل مع ( هل ) .

#### تمارين تطبيقية:

بَيِّنْ التَّصور من التصديق في الأمثلة التالية:

- أعلَّمْتَ سعيدٌ أم محمداً ؟

- أكتابا قرأت أم صحيفة ؟

- أنائما قضيت الليل أم يقظا ؟

#### الجـــواب:

هذه الأمثلة كلها للتَّصورُ ، وهو إدراك مفرد .

بيِّنْ التصور من التصديق فيما يلي:

أتحب الرياضة ؟

- أتمارس لعبة كرة القدم ؟

- أتتذوَّق قراءة الأدب ؟

#### الجـــواب:

هذه الأمثلة كُلُّهَا لْلتَّصْديق ، وهو : إدراك النسبة .

بَيِّنْ التصور من التصديق فيما يأتي:

-هل زرت مدينة مراكش ؟

- هل تعرف أحد شعرائها ؟

- هل تنام نسهارا ؟

#### الجــــواب:

هذه الأمثلة كلها للتّصديق.

بين التصور من التصديق فيما يلي:

- مَنْ فتح مصر ؟

- مَنْ أسَّس مراكش؟

- ما الموءودة ؟

-ما الحسد ؟

- متى يُشَكُّلُ حاملوا الشهادات ؟

- أَيَّانَ يَسُودُ العلم ؟

- كيف جئت ؟

#### الجـــواب:

هذه الأمثلة كلها للتَّصَوُّر.

وهذا يَتَضِحُ لنا أن أدوات الاستفهام باعتبار التصور والتصديق ثلاثة أقسام :

أ - (الهمز) ويُطلب به التَّصَوُر تارة ، والتَّصَديقُ أخرى .

ب - (هل) ويُطلَبُ بها التَّصَديق فقط .

ج - باقى الأدوات ، ويُطلَبُ هَا التَّصَوُر فقط .

### خروج الاستغمام عن معناء المقيقي إلى معان أخرى ،

عرفنا فيما مضي أن الاستفهام هو:

طلب العلم بشيء ، لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة .

وقد يخرج الاستفهام عن هذا المعنى إلى معان أخرى .

فمثلا حينما نقول: هل للمدرسة مدير ؟

فهنا طلبنا العلم والمعرفة بشيء لم يكن معلوما عندنا .

وهو: وُجُودُ مُدِيرِ للمدرسة .

لكن إذا قال المسحون وهو يُطِلُّ من وراء القضبان :

- هل إلى الخروج من سبيل ؟

فهو هنا لا يطلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل ، وإنما يَتَمَــنَّى الخروج من السحن .

إذًا ... الاستفهام هو: طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة . هذا هو المعنى الحقيقي للاستفهام ، وقد يخرج عن هذا المعنى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام .

وهذه المعاني هي :

### الأمـــر:

نعم .. قد يطلق الاستفهام ، ويراد به الأمر .

كما في قوله تعالى من سورة الأنبياء:

" فَعَلَ أَنْتُهُ عُطْلَعُونَ 118 "

#### الاستبطاء:

ويطلق الاستفهام ويُرَادُ به الاستبطاء.

كما تقول الأستاذكم وهو يعدكم بقرب صدور كتاب جديد له:

- كم انتظرنا صدوره ؟

### التقريـــر :

وهو حمل المخاطب على الإقرار بشيء يعرفه.

كما تقول لتلميذ فاز بالجائزة:

- ألست أنت الذي فاز بالجائزة ؟

ومن الاستفهام التقريري قوله تعالى في سورة الشرح:

" أَلَهُ لَهُوَجُ لِكَ حَذُوكَ "

وكذلك قول الشاعر:

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ

ويُطْلَقُ الاسْتِفْهَامُ ويُرَادُ به التعجب ، كما في قوله تعالى على لسان كفار مكة من سورة الفرقان :

" مَا لِمَكَا الرَّسُولِ يَاكُلُ النَّاعَاءَ وَيَمْدِي فِيهِ الْأَسْوَاقِ .... 7"

وكقوله تعالى على لسان سليمان من سورة النمل:

وكقول الشاعر:

مَا لِلْخُطُوبِ طَغَتْ عَلَىَّ كَأَنَّهَا جَهِلَتْ بِأَنَّ نَدَاكَ بِالْمِرْصَادِ

## التهكـــم:

وهو : السُّخرية والاستهزاء .

كما قال تعالى حكاية عن استهزاء الكفار بشعيب وصلاته:

" فَالُوا يَا هُعَيْبِهُ أَسَلُواتُكَ تَامُرُكَ أَنْ نَفْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِينَ أَمْوَالْنَا مَا نَهَاءُ .. 87" هود

وقوله تعالى على لسان الكفار من سورة الفرقان:

" أَمَنَا الَّذِي يَذَكُرُ ٱلمَتَكُمُ "... 36 "

## التحقير :

كما في قوله تعالى من سورة الفرقان :

" أَهَ ذَا الَّذِي وَعَهُمَ اللَّهُ رَسُولًا 41 "

## التنبيــــه:

أي: التنبيه على الضلال ، كما في قوله تعالى من سورة التكوير:

" فَأَيْنَ تَخْمَرُ وَنَ 26 "

### الاستبعــاد:

وهو عَدُّ الشيء بعيدا ، كما في قوله تعالى من سورة الدخان :

" أَنِّى لَعُهُ الدُّكْرَى وَقَدْ هَاءَهُ وَسُولٌ عُبِينٌ ثُهُ تَوَلُّوا عَنْهُ وَهَالِهِا مُعَلِّهُ مَهْدُونَ 14 "

## الترهيــــب:

وهو التحويف كما في قوله تعالى من سورة المرسلات :

" أَلَهُ نُمُ لِللِّهِ الْأُولِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

والإنكار يكون إنكار توبيخ مثل:

- أَعَصَيْتَ أَمْرَ أُسْتَاذَكَ ؟ أو أتعصى أمر أستاذك ؟

ويكون إنكار تكذيب ، مثل قوله تعالى من سورة الإسراء :

" أَفَا لَهُ مَرْبُكُم بِالْبَدِينِ وَاتَّذَا مِنَ الْمُلَائِكَة إِنَالًا .. 40"

وقوله تعالى من سورة الصافات :

" المنكنى البَهَابِ عَلَى البَهِينَ 153 "

وهمذا نكون قد عرفنا : أن المعاني التي يخرج إليها الاستفهام هي :

الأمر ، مثل : فهل أنتم مسلمون ؟

الاستبطاء مثل: كم انتظرتك ؟

التقرير، مثل: ألست أنت الذي فاز بالجائزة؟

التعجّب، مثل: مالي لا أرى الهدهد؟

■ التهكم مثل : أهذا الذي يذكر المتكم ؟

التحقير، مثل: أهذا الذي بعث الله رسولا؟

التنبيه ، مثل : فأين تذهبون ؟

الاستبعاد ، مثل : أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه ؟

الترهيب ، مثل : ألم نقلك الأولين ؟

الإنكار : وهو على نوعين :

أ - إنكار توبيخ مثل: أعصيت أمر أستاذك ؟

ب - إنكار تكذيب مثل: اصطفى البنات على البنين ؟

وفي هذه المعاني يقول الناظم رحمه الله :

وَلَفْظُ الْاسْتِفْهَامِ رُبَّمَا عَهِرُ تَعَجُّبُ بَهَكُم تَحْقِيرِ تَعَجُّبُ بَهَكُم تَحْقِيرِ إِنْكُارِ ذِي تَوْبِينِ أَوْ تَكُلُدِيبِ

لأمْسر اسْتِبْطَاء أَوْ تَقَسْرِيرِ تَنْبِيهِ اسْتِسْبُعَادٍ أَوْ تَرْهِيسب

يقول: ولفظ الاستفهام ربما عبر لأمر إلخ.

يعنى: وربما تحاوز لفظ الاستفهام معناه الحقيقي إلى معان

أخرى ، وهي : الأمر ، الاستبطاء ، إلخ

وهو يقصد أن الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيقي .

( وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة )

إلى معان أخرى تُستفاد من سياق الكلام ، ومن بينها :

الأمر ، الاستبطاء .. إلخ

خروج الأمر عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى :

عرفنا فيما مضى : أن الأمر هو : طلب إيجاد الفعل من الأعلى

إلى الأدبى على وجه الاستعلاء والإلزام .

وقد يخرج الأمر عن هذا المعنى إلى معان أخرى تستفاد

من سياق الكلام . ومن بين هذه المعاني :

#### الدعينياء

وهو طلب الفعل من الأدنى إلى الأعلى ، كما في قوله تعالى على لسان موسى من سورة طه :

" قَالَ رَبِعُ الْحَرَجُ لِلِى سَدْرِي 20 وَيَسْرُ لِلِى أَمْرِي 26 وَالْمَالُ نَعْمَدُهُ مِنْ لِسَائِبِي 27 يَغْمَنُوا فَوْلِي 28 "

الالتمـــاس:

وهو طلب الفعل من النّد للنّد ، أي : ممن يستويان قَدْرًا ، ومنـزلة ، كما تقول لزميلك في الدراسة :

- أعطني قلمًا .

ومن هذا قول امرؤ القيس:

قِفَا نَبِكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ أَينَ الأَمْرِ الذي يراد به الالتماس ؟

#### الجـــواب:

هو قفــــــا .

لأن الشاعر وجه الأمر إلى صديقيه وهما يساويانه في القدر والمنزلة

التمــــنِّي:

وهو يَتَحَقَّقُ إذا وُجِّه الأمر إلى ما لا يعقل.

تقول للقمر في ليلة مظلمة : يا قمر زُرْ إن الظلام حالك .

ومن هذا قول المعري :

فَيَا مَوْتُ زُرُ إِنَّ الحياة دُميمة ويا نَفْسُ جِدِّي إن دهرك هازل أين الأمر الذي يُرَادُ به التمنَّى ؟

#### الجــــواب:

هو (زُرُ ) و (جدِّي)

لأن الشاعر وَجُّهُ الأمر إلى الموت وهو لا يعقل.

## النُّصــــع والإرشاد:

وهو طلب الفعل الذي لا تكليف فيه ولا إلزام ، وإنما هو طلب يدعو إلى النصيحة ويُوجَّهُ إلى الإرشاد .

كما تقول لطالب ذي علم في المدرسة يبخل بعلمه:

- عَلَّمْ ممَّا عَلَّمَكَ الله ، يُحْفَظ علمُك ، ويُبَارِكْ لك فيه .

ومن هذا قول الشاعر:

أَحْسِن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استَعْبَدَ الإنسانَ إِحْسَانُ أِحْسَانُ أَيِن الأمر الذي يُرَادُ به النصح والإرشاد ؟

#### الجـــواب:

هو (أَحْسِنُ).

لأن الشاعر يقصد من ورائه إسداء النصيحة.

### الإبـــاحة:

وتكون الإباحة حيث يتوهم المخاطب أن الفعل محظور عليه فيكون الأمر إِذْنًا له بالفعل ، ولا حرج عليه في الترك.

#### : 144

هناك وقت محدَّد للنوم في المدرسة لا ينبغي للطلبة أن يتخلفوا عنه ، وهو الوقت نفسه المحدد لإطفاء مصابيح المدرسة ، في هذا الوقت يجد الفقيه طالبا موقدا مصباحه يطالع ، وحينما يرى الشيخ يسرع إلى النوم .

فيقول له أستاذه : طالع .

ومن هذا قول الشاعر:

فَقُلْ مَا شَئْتَ فِيَّ فَلِي لِسنَانَ وَعَامِلْنَسِي بِإِنْصَسَافٍ وَظُلُسم أين الأمر الذي يُرَادُ به الإباحة ؟

مَلِيءٌ بِالثَّنَاءِ عَلَيْكَ رَطْبُ تَجِدُنِي فِي الجَمِيعِ كَمَا تُحِبُ

## الجــواب:

هو ( فقل ) و (عاملين ) . وإذًا .. فالأمر هنا للإباحة .

#### التهديــــد :

وهذا يكون حينما يأمر المتكلم بشيء غير راض عنه ، تخويفا وتحذيرا . تقول لابنك الذي يَوَدُّ ترك المدرسة .

## - الْرُكْهَا وَسَتَرَى .

ومن هذا قوله تعالى في سورة فصلت :

" المُقَلُوا مَا هِنْتُهُ إِنَّهُ بِمَا تَعْطَلُونَ بَحِيرٌ 40"

أين الأمر الذي يُرادُ به التهديد ؟

#### الجــــواب:

هو: ( اعملوا ) .

وإذا .. فالأمر هنا للتهديد .

## التعجيـــــز :

وهو طلب المخاطب بعمل لا يقوى عليه ، إظهارا لضعفه وعجزه ، وهذا يكون في التَّحَدِّي .

كما في قوله تعالى من سورة البقرة :

" وَإِنْ كُنْتُهُ فِينِي رَبْبِهِ مِمَّا مَرَّلْهَا عَلَى عَبْدِهَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَاحْمُوا هُمَدَاءَكُهُ مِنْ حُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُهُ حَادِقِينَ "

أين هو الأمر الذي يراد به التعجيز ؟

#### الجـــواب:

هو : (فأتوا ) .

لأن القرآن الكريم تحدى الكفار ، وأراد أن يظهر ضعفهم وعجزهم عن الإتيان ولو بسورة من القرآن فقال: فأتوا بسورة من مثله.

إذًا ... فالأمر هنا للتعجيز .

### التسويــــة:

وهي تكون في مقام يُتَوَهَّمُ فيه أَنَّ أحدَ الشيئين أرجح من الآخر ، كما في قوله تعالى من سورة التوبة :

## " قَلَ أَنْهِ قُولًا كُوْ عَا أَوْ كَرْمًا كُنْ يُتَقَبِّلُ مِنْكُو ... 53 "

أين الأمر الذي يراد به التسوية ؟

#### الجـــواب:

هو: (أنفقوا).

ذلك أنه قد يُظن أو يُتوهم أن الإنفاق طوعا من القوم الفاسقين أرجع في القَبول من الإنفاق كرها ، ولذلك سُوِّي بينهما في عدم القبول .

- الدعاء : وهو طلب الفعل من الأدنى إلى الأعلى .
  - الالتماس: وهو طلب الفعل من النّد للنّد.
- التمني : وهو يَتَحَقَّقُ إذا وُجِّهَ الأمر إلى ما لا يعقل .
- النصح والإرشاد : وهو طلب الفعل الذي لا تكليف فيه ولا إلزام .
   وإنما هو طلب يحمل في طياته معنى النصيحة والإرشاد .
- الإباحة: وتكون حيث يَتوهم المخاطب أن الفعل محظور عليه ، فيكون الأمر إذْنًا له في الفعل ، ولا حرج عليه في الترك .
- التهديد : ويكون حينما يأمر المتكلم بشيء غير راض عنه تخويفا وتحذيرا.
- التعجيز : وهو مطالبة المخاطب بعمل لا يقوى عليه إظهارا لضعفه وعجزه
   وهذا يكون في التَّحَدِّي .
  - التسوية: وتكون في مقام يُتَوَهَّم فيه أن أحد الشيئين أرجع من الآخر.

## خـــروج النميي عن معناه المقيقيي :

عرفنا فيما مضى: أن النهي هو طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزم. وقد يخرج النهي عن هذا المعنى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام ، ومن بين هذه المعاني :

#### الدعــــاء

ويتجلَّى هذا في صدور النهي من أدبي إلى أعلى .

كما في قوله تعالى من سورة آل عمران :

" رَبَّنَا لَا تُرِخَ فَلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ مُدَيِّنَنَا ... 8 "

أين هو النهي الذي خرج إلى الدعاء ؟

#### الجـــواب:

هو : ( لاَ تُنزِغُ ) .

لأن النهي صدر من الأدنى (وهم العباد) إلى الله عز وجل وهو أَجَلُّ وَأَعْلَى .

## النصح والإرشاد:

وهذا إذا كان النهي يسدي نصيحة أو يرشد إلى خلق كريم وذلك مثل قول المعرِّي: وَلاَ تَجْلِسُ إِلَى أَهْلِ الدَّنَايَا فَإِنَّ خَلاَقِ السُّفَهَاءِ تُعْدِي

أين النهي الذي خرج إلى النصح والإرشاد ؟

**الجــــواب** هو: (ولا تحلس) إلخ.

لأن الشاعر أسدى نصيحة وهي: أن من جالس دنيئا أو عاشر فاسقًا تخلَّق بأخلاقه.

### الالتماس:

ويتمثّل في النهي الموجَّه إلى النَّد كما في قوله تعالى على لسان هارون موجها الخطاب إلى موسى عليه السلام:

# " قَالَ يَا بُنَوْءً لَا تَأْخُذُ بِلِعْيَتِي وَلَا بِرَاسِي ..... 94 " طه

أين نجد النهي الذي يراد به الالتماس؟

#### الجـــواب:

هو : ( لاَ تَأْخُذُ ) .

لأن هارون عليه السلام وَجَّهُ النهيَ إلى أحيه موسى عليه السلام وهو نِدُّ له، أي يساويه في القدر والمنسزلة.

# التمنّـــي:

ويكون هذا في النهي الموجَّه إلى غير العاقل.

في ليلة مقمرة يغمر كيانك الإحساس بجمال القمر وبهاء الطبيعة وجلال الكون فتخاطب القمر قائلا:

- لا تَغْرُب : أيها القمر .

ومن هذا قول الشاعر:

يَا لَيْلُ طُلُ يَا نَوْمُ زُلُ يَا صُبْحُ قِفْ لاَ تَطْلُعُ أين النهي الذي قصد به التَّمنِّي ؟

#### الجـــواب:

هو: ( لاَ تَطْلُعْ ) .

والدليل على أن النهي يراد به التمني هو أنه وُجُّهَ إلى عير العاقل.

## التوبيــــخ :

وهذا إذا كان المُنهِّيُّ عنه شيئا يَحُطُّ من قدر فاعله.

ويُوجِبُ له الذَّمَّ والتوبيخ .

كما في قول الشاعر :

لاَ تَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

أين يتجلَّى النهي الذي يُراد به التوبيخ ؟

#### الجـــــى

هو : (لاَ تَنْهَ).

لأن الشاعر عاب ووبَّخ من يَنْهَى الناس عن الأخلاق الرديئة ثم يرتكبها .

## التحقيير:

وهذا عندما يكون النهى مقصودا به إهانة المخاطب وتحقيرَه ، كقول الشاعر :

لاَ تَعْرضَنْ لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده

أين تَجِدُ النَّهْيَ الذي تُشَمُّ منه رائحة التحقير ؟

الجـــواب هو: (لاَ تَعْرضَنُ ).

لأن الشاعر نَهَى مخاطبه أن يحاول التشبُّه بجعفر في الجود لأنه ليس من أمثاله .

وفي هذا النهي تحقير واضح ، وإهانة جلية .

## التيئي يس

وهذا يَتَمَثّلُ في النهي الموجَّهِ إلى مَنْ يحاول فعل أمر لا يقوى عليه ، أو لا نفع له فيه من وجهة نظر المتكلم .

تقول لطفل صغير يحاول رَمْيَ مرماك بالكرة:

لا تطمع في تسجيل الهدف.

وتقول لطالب يحاول إعراب بيت من الشعر معقّد:

لا تــحاول إعرابه ، فقد عجز عن إعرابه كبار الطلبة .

ويقول الله عز وجل في سورة التوبة :

" لا تَعْتَدْرُوا مَدْ كَفَرْتُهُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ...66"

أين النهي الذي يراد به التيئيس ؟

#### الجـــواب:

هو : ( لاَ تَعْتَذرُوا ) .

وبهذا نكون قد عرفنا : أن النهي قد يخرج عن معناه الحقيقي

إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام ومن بينها:

- الدعاء : ويتجلى في صدور النهى من أدنى إلى أعلى .
- النصح والإوشاد: وهذا إذا كان النهي يُسدي نصيحة أو يرشد إلى خلق كريم
  - الالتماس : ويتمثّل في النهي الموجّه إلى النّدّ والنظير .
  - التمنّي: ويكون هذا في النهي الموجّه إلى غير العاقل.
  - التوبیخ: وهذا إذا كان المنهى عنه شیئا يَحُطُّ من قدر فاعله.
  - التحقير: وهذا عندما يكون النهي مقصودا به إهانة المخاطب وتحقيره.
- التيئيس: ويتمثّل في النهي الموجَّه إلى من يحاول فعل أمر لا يقوى عليه ، أو
   لا نفع له فيه من وجهة نظر المتكلم.

## خروج النحاء عن معناء المقيقي ،

عرفنا فيما مضى أن النداء هو : طلبُ المتكلّم إقبالَ المخاطب بحروف تنوب مناب الفعل : (أدعو).

وقد يخرج النداء عن هذا المعنى إلى معان أحرى تستفاد من سياق الكلام ومن بين هذه المعانى :

## التعجــــب :

وذلك مثل: - يالَنُورِ القِمرِ .. يَالَدِفْءِ الشمس.

## النُّدْبَــة:

وهذا مثل قول مَنْ فَقَدَ جيراناً صالحين : وَا جِيرَانِي .

#### الاستغاثـــة:

وذلك مثل: يَالَله لِلْمُسْلِمِينَ .. يَا لَعُمَرَ لِلْمَظْلُومِينَ .

## الاختصـــاص:

وذلك مثل: باجتهادكم أيُّهَا الطلبة يُحْفَظُ الْعلْمُ.

إذًا .... يخرج الأمر والنَّهْيُ والنداء عن معانيهم الحقيقية إلى معان أخرى وإلى هذا يشير الناظم بقوله رحمه الله:

# وَقَــَدُ يَجِــي أَمــُرُّ وَلَهُــيُّ وَنِدَا فَــِي غَيــُر مَعْنــاَهُ لِأَمْــرِ قُصِــدَا

ثم إن صيغة الخبر قد يقصد منها الطلب. أو نقول:

إن الخبر يقع موقع الإنشاء لأغراض وهي:

#### التفاؤل للمخاطب بحصول المراد

كأن تقول لطالب صديق لك يريد دخول عالم الكتابة:

- وَقُقَكَ الله يَا أَخِي ، عوض أن تقول له :
  - اللهم وفقك ياأخي.

قلت له: وَفَقَكَ الله ، كأنه دخل عالم الكتابة ، ونجح فيها وَتَوَفَّق فأخبرته بنجاحه وتوفيقه فقلت: وَفَقَك الله .

## إظمار المرس على وقوع الشيء :

تقول وأنت تُمَنِّي النفس بالهجرة والعيش في أوربا:

سَهَّلَ الله لنا أمر الخروج من أرض الضيق والضنك .

قلتَ : سَهَّلَ الله لنا إلح لأنك طالما مَنَّيْتَ النفس بالخروج من أرض الفقر وَقلَّةِ الفرص وإعطاء الأمر لمن لا يستحقُّه ، فَلَمَّا طال لزومُ هذا الطلب لنفسك ارتسمت صورته في نفسك لكثرة ما تَمَنَّيْتَهُ فأصبح يُخَيُّلُ إليكَ غير الواقع كَأَنَّهُ واقع ، فمن أحل هذا قلت : سَهَّلَ الله لنا إلح .

### حمل المخاطب على المطاويب بالطغم وجه:

كأن يقول لك من لا تحب تكذيبه: تأتينا غدا.

فإذا كان الغد تزوره لأنك إذا لم تفعل تكون قد كذبته بحسب الظاهر لأنه أحرى كلامه محرى الخبر.

## التأحيم مع المخاطبم إخا كان عطيم القدر:

كأن تقول: أمير المؤمنين يقضي حاجتي .

فلو قلت اقض يا أمير المؤمنين حاجتي ، كان فيه مخالفة للأدب .

إِذًا .. الخبر يقع موقع الإنشاء أو نقول:

تأتي صيغة الخبر للإنشاء ، لأغراض وهي :

- التفاؤل للمخاطب بحصول الشيء.
  - إظهار الحرص على وقوع الشيء.
- حمل المخاطب على المطلوب بألطف وجه .
- التأدب مع المخاطب بترك توجيه الأمر إليه .

وفي هذا كله يقول الناظم رحمه الله :

# وَصِيغَةُ الْأَخْبَارِ تَأْتِسَى للطُّلْبُ لِلطُّلْبِ للطُّلْبِ الْفَالِ أَوْ حِسرُصٍ وَحَمْسِلِ وَأَذَبُ

يعنى: أنَّ صيغة الكلام الخبري تأتي مقصودا بها الإنشاء. وهو يقصد: أنَّ الكلام الخبريَّ يقع موقع الكلام الإنشائي لأغراض وهي:

- فسأل: أي: التفاؤل للمخاطب بحصول المراد.
- حوص ، أي : إظهار الحرص على وقوع الشيء .
- حسمل ، أي : حمل المخاطب على المطلوب بألطف وجه .

• أدب ، أي : التأدُّب مع المخاطب بترك توجيه الأمر إليه لمكانته .

## تمارين تطبيقية :

بين مايراد بالاستفهام فيما يلي:

" فَعَلَ أَنْتُمْ مُنْتُمُونَ 91 " المائدة .

" أَفَرَأَيْتُ الَّذِي تَوَلِّي 33 وَأَعْكَى فَلِيلًا وَأَكْدَى 34 " النجم.

" أَفَرَأَيْتُهُ اللَّهِ وَالْعُرِّي وَمَنَاهَ النَّالِلَةَ اللَّفْرَى 20 " النحم

" ألا تَأْكُلُونَ ' 91 مَالَكُمْ لا تَمْلُقُونَ 92 " الصافات

مِنْ أَيَّةِ الطُّرُقِ يَأْتِي مِثْلَكَ الْكَرَمُ أَيْنَ المسَحَاجِمُ يَا كَافُورُ وَالْجَلَّمُ

وَمَا قَتُلُ الْأَحْرَارِ كَالْعَفْوِ عَنْهُمُ وَمَنْ لَكَ بِالْحُرِّ الَّذِي يَحْفَظُ الْيَدَا

" أَنْسَلْمِ مُعْمُومًا وَأَنْتُهُ لَمَا كَارِمُونَ 28 " هود

" أَفَانْتُ تُكْرِهُ النَّاسَ مَثَّى يَكُولُوا مُومِدِينَ 99 " يونس .

" مَنَى بَحْرُ الله " البقرة

" أَلَهُ دُرَبُكَ فِيدًا وَلِيحًا "" أَلَهُ يَهِذُكَ يَتِيمًا فَأُوَى " الضحى

فَكَيْفَ وَصَلَّتِ أَنْتِ مِنَ الزَّحَامِ وأنت لعسلة الدنيا طبيب وأنت المستغاث لما ينوب أَبِنْتَ الدَّهْرِ عِنْدِي كُلُّ بِنْتَ وكيف تعلك الدنيا بشــىء وكيف تنويك الشكوى بداء

#### الجــــواب:

- فهل أنتم منتهون ؟ المراد بالاستفهام هنا هو الأمر.
- أفرأيت الذي تولى ؟ المراد بالاستفهام: هنا هو: الأمر.
- أفرأيتم اللات والعزى ؟ المراد بالاستفهام هنا هو: الأمر.

ومعنى : منتهون هو : انتهوا

ومعنى : أفرأيت .. أفرأيتم .

هو: أخبرني .. أخبروني

..... ألا تأكلون ؟ المراد بالاستفهام هنا هو : التَّهكُّم .

ما لكم لا تنطقون ؟ المراد بالاستفهام هنا هو : التُّهكم.

من أية الطرق يأتي مثلك الكرمُ ؟ المراد به هنا هو : ا**لتحقير .** 

أين المحاجم يا كافور والجلم؟ المراد به هنا هو: التحقير.

إلى أين تذهب ؟ قد ضللت فارجع ؟ المراد بالاسفهام : التنبيه على الضلال .

ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا؟ المراد بالاستفهام: الاستبعاد.

أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ؟ المراد بالاستفهام هنا: الإنكار.

أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مومنين ؟ المراد به هنا: الإنكار أيضا .

متى نصر الله ؟ المراد بالاستفهام هنا: الاستبطاء.

ألم نربُّك فينا وليدا ؟ المراد بالاستفهام هنا : التقرير .

ألم يجدك يتيما فآوى ؟ المراد بالاستفهام هنا: التقرير كذلك.

فكيف وصلت أنت من الزحام ؟ المراد بالاستفهام هنا: التعجب.

وكيف تعلك الدنيا بشيء إلخ؟ المراد بالاستفهام هنا: التعجب.

وكيف تنوبك الشكوى بداء إلخ ؟ المراد بالاستفهام هنا: التعجب.

### تمارين تطبيقية:

بَيِّنْ ما يراد بالأمر في الأمثلة الآتية:

أزل حسند الحسناد عتى بِكَيْتِهِم بِا نَديمي من "سرنديب " كُفًا بالسيل طلل بالسوم زل بالسوم زل با دار عبلة بالجواء تكلمي شاور سواك إذا نابتك نائبة

قَأَنْتَ الَّذِي صَبَرْتَهُمْ لِي حُسَدَا عن ملامسي وخلياتي وما يسي يا صبح قيف لا تطليع وعمي صياحا دار عيلة واسسلمي يوما وإن كنت من أهل المشورات

" وكلوا واغربوا عنى يتبين لكم الديط الأبيس عن الديط الأسود عن الهبر"

- " فتمتعوا فسوفه تعلمون 55 " النحل.
- " ... قل تمتعوا فَإِنْ محيركم إلى النار 30 " إبراهيم

أروني بخيلاطال عمرا ببخله عش عزيزا أو مت وأنت كريم

وهاتوا كريما مات من كثرة البذل بين طعن القنا وخفق البنسسود

## الجـــواب:

أَزِلُ حَسَدَ الحساد إلخ المراد بالأمر هنا: الدعاء.

يَا نَدِيمَيُّ من سرنديب كُفًّا ، المراد بالأمر هنا : الالتماس .

يا ليل طل إلخ المراد بالأمر هنا: التمنّي.

يا دار عبلة بالجواء تَكُلُّمِي المراد بالأمر هنا: التمنِّي.

شَاوِرْ سِوَاكَ إِلْحُ المراد بالأمر هنا: الإرشاد.

وكلوا واشربوا حتى ، الآية : المراد بالأمر هنا : الإباحة .

فتمتعوا فسوف تعلمون ، المراد بالأمر هنا: التهديد.

قل تمتعوا فإن مصيركم الآية: المراد بالأمر (تمتعوا): التهديد.

أروني بخيلا طال عمرا ببخله ، المراد بالأمر: التعجيز.

وهاتوا كريما مات من كثرة البذل ، المراد بالأمر التعجيز .

عِشْ عزيزا أو مت وأنت كريم ، المراد بالأمر : التسوية .

## تمارين تطبيقية:

بين ما يراد بالنهي فيما يأتي:

ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا .

عيونك لا تنظر بها عورة امرئ لا تطسويا السير عني يوم نائبة أعينسي جُسودًا وَلاَ تَجْسُدًا لا تحسب المجد تمرا أنت آكله

فكك عورات وللنساس أعيس فإن ذلك ذنب غسير مغتفسر ألا تبكيسان لصخسر النسدى لن تبلغ المجد حتى تلعق الصسبرا

دع المكارم لا ترحسل لبغيتها لاَ تَطْلُبَنُ كَرِيمًا بَعْدَ رُؤْيَسته

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي إن الْكِرَامَ بِأَسْخَاهُمْ بِدًا خُتَمُوا

#### الجـــواب:

ولا تجعل في قلوبنا الآية : المراد بالنهي : الدعاء .

عيونك لا تنظر بها إلخ: المراد بالنهى: الإرشاد.

لاَ تَطْوِيًّا السِّرُّ عَنِّي : المراد بالنهي : الالتماس .

أُعَيْنَيُّ جُودًا وَلاَ تَحْمُدًا : المراد بالنهي : التمنِّي .

لاً تُحسب المُجْدَ ثُمْرًا ، المراد بالنهي: التوبيخ.

دع المكارم لا تَرْحَلُ لبغيتها ، المراد بالنهي: التحقير.

لاَ تَطْلُبَنُّ كريما بعد رؤيته ، المراد بالنهي: التيئيس.

وتلخيصا لكل ما سبق في باب الإنشاء نقول:

الإنشاء هو: الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته.

وهو على قسمين : إنشاء طلبي ، إنشاء غير طلبي .

فالإنشاء الطلبي هو الكلام الذي يُطْلَبُ به حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب وأنواع الإنشاء الطلبي ستة وهي :

الأمر ، النهى ، الدعاء ، النداء ، التمنّي ، الاستفهام .

وللأمر أربع صيغ هي: فعل الأمر ، المضارع المقرون بلام الأمر .

المصدر النائب عن الفعل (اسم فعل الأمر).

وللنهي صيغة واحدة وهي: المضارع المقرون ب ( لا ) الناهية.

وأدوات الاستفهام إحدى عشرة أداة ، ومن بينها : الهمزة .

والهمزة يطلب كها تعيين أحد شيئين :

• معرفة المفرد ويسمى تصورا.

• معرفة النسبة وتسمى تصديقا .

وأدوات الاستفهام باعتبار التصور والتصديق تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- الهمزة وتكون للتّصور والتّصديق.
  - هل وتكون للتصديق فقط.
- باقى الأدوات ، وتكون للتصور فقط.

# (البابم السابع: الغمل والوحل)

الفصل في اصطلاح علماء المعاني هو: ترك عطف جملة على أخرى ، و في هذا التعريف للفصل يقول الناظم رحمه الله :

الْفَصِلُ تَرَكُ عَطْف جُمْلَة أَتَتُ منْ بَعْد أَخْرَى.....

يعني: الفصل هو: توك عطف جملة على أحرى.

والوصل عكس الفصل ، أي : عطف جملة على أخرى بالواو خاصة .

وفي هذا التعريف للوصل يقول الناظم رحمه الله :

.....عَكُ سُ وَصُلِ فَ دُ تُهِ لَتُ

يعني: الوصل عكس الفصل:

فكما نقول في الفصل هو : ترك عطف جملة على أحرى .

نقول في الوصل : عطف جملة على أخرى بالواو خاصة .

ونزيد قولنا : بالواو خاصة ليخرج : العطف بالفاء ، وثُمَّ ، وحتى ، فليست مما نحن بصدده .

## • مواضع القصل:

وهذا الفصل الذي عرفنا أنه هو: ترك عطف جملة على أخرى.

هذا الفصل يكون في ستة مواضع ، وهي :

أُولًا: إذا كان بين الجملتين اتحاد تام ، ويُسَمَّى : كمال الاتصال .

وكمال الاتصال يكون في ثلاثة مواضع :

أ - إذا كانت الجملة الثانية توكيدا للأولى .

ب- إذا كانت الجملة الثانية بدلا من الأولى .

ج- إذا كانت الجملة الثانية بيانا للأولى .

**قانها** : إذا كانت الجملة الثانية جوابا عن سؤال مُقَدَّر ينشأ من الأولى ، ويسمى : شبه كمال الاتصال .

الحكم الجملتان غير مشتركتين في الحكم .

ويسمَّى : التوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع .

و اجعاً: إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء ، ويسمَّى : كمال الانقطاع .

خامصاً: إذا لم يكن بين الجملتين أية مناسبة ، ويسمَّى: كمال الانقطاع.

**عادما** : إذا كان العطف بين الجملتين يوهم خلاف المقصود .

هذه هي المواضع التي يجب فيها الفصل بين الجملتين .

والآن مع تفصيل هذه المواضع:

## ◄ الموضع الأول الذي يجب فيه الفصل بين الجملتين هو :

إذا كانت الحملة الثانية توكيدا للأولى ، أو بدلا منها ، أو بيانا لها ، فيحب فصل الحملة الثانية عن الأولى إذا كانت توكيدا لها كما في قوله تعالى من سورة البقرة : " كَالْكَ الْكَمَابِ لَا وَيُبِمَ فَهِهِ.......2"

فقد فصل القرآن الكريم بين جملة: "لا ريب فيه " وجملة: " ذلك الكتاب " لأن الجملة الثانية وهي: "لا ريب فيه "

توكيد للأولى ، وهي : " ذلك الكتاب "

ويشبه هذا المثال قوله تعالى من سورة لقمان : " كَأَنْ لَهْ يَسْفَعْمَا كَأَنْ فِيهِ الْكَلَيْمِ وَيُعَالَى عَلِي الْكَلَيْمِ وَقَرَا 7 ".

فقد فصل القرآن الكريم بين جملة : "كأن في أذنيه وقرا "

وبين جملة: "كأن لم يسمعها"

والسبب هو: أن الجملة الثانية : "كأن في أذنيه وقرا "

توكيد للجملة الأولى وهي: "كأن لم يسمعها "

وكذلك قوله تعالى من سورة البقرة : "إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَمْنُ مُعْتَمْرِءُونَ "

فصل القرآن الكريم جملةً: " إنما نحن مستهزءون "

عن جملة : " إنا معكم " لأنها توكيد لها .

لأنهم حينما قالوا: "إنا معكم" دَلَّ هذا على ثبوتهم على النفاق والكفر، وحينما قالوا: " إنما نحن مستهزءون "

دلٌّ على عدم دخولهم في الإسلام دخولا صحيحاً .

إذًا .. الجملة الثانية إذا كانت توكيدا للأولى فإنما تفصل عنها .

ويجب فصل الجملة الثانية عن الأولى إذا كانت بدلا منها ، كما في قوله

تعالى من سورة الشعراء: • 1-2 ق. أ. أواكم من أمَ

" أَهَدَّكُو بِهَا تَعَلَّمُونَ أَهَدَّكُو بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ وَهَنَّاتِم وَمُيُونِ 134 " لَمَاذَا فَصِل القرآن الكريم بين جملة : أمدكم بأنعام ، الآية ، وبين جملة : أمدكم بأنعام ، الآية ، وبين جملة : " أمدكم بما تعلمون " ؟

#### الجواب:

لأن جملة: "أمدكم بأنعام".

بدل من جملة: " أمدكم بما تعلمون "

ويشبه هذه الآية قوله تعالى من سورة البقرة :

" يَسُومُونَكُو سُوءَ الْعَذَائِمِ يُذَبِّدُونَ أَبْنَاءَكُو .... 4 "

فصل القرآن الكريم بين جملة: "يذبــجون أبناءكم "، وبين جملة:

" يسومونكم سوء العذاب " . لأنما بدل منها .

ويجب الفصل كذلك بين الجملتين إذا كانت الثانية بيانا للأولى.

كما في قوله تعالى من سورة طه :

# " هَوَسُوَسَ إِلَيْهِ الْقَيْطَانُ قَالَ يَاحَهُ عَلَ أَخُلُكَ عَلَى هَبَرَةِ الْخُلْدِ وَعُلْكِ لا يَرَكِي 120

لماذا فصل القرآن الكريم بين جملة: "قال يآدم " ، وبين جملة : " " فوسوس إليه الشيطان " ؟

#### الجسواب:

لأن جملة: "قال يآدم"

بيان لجملة: "فوسوس إليه الشيطان"

إذًا .. الجملة الثانية إذا كانت توكيدا للأولى ، أو بدلا منها أو بيانا لها ،

فإنما تفصل عنها ، ويقال حينئذ:

إن بين الجملتين كمال الاتصال.

و في هذا الفصل يقول الناظم رحمه الله :

فَافْصِلْ لَدَى التَّوْكِيدِ وَالْإِبْدَالِ لِنُكْتَةِ .....

يعني افصل الجملة الثانية عن الأولى ، إذا كانت توكيدا لها أو بدلا منها ، أو بيانا لها الموضع الثاني الذي يجب فيه الفصل بين الجملتين :

> لماذا فصل القرآن الكريم بين جملة : : قالوا لا تخف " وبين جملة : " فأوجس منهم خيفة " ؟

#### الجواب:

لأن الجملة الثانية كانت جوابا عن سؤال مقدَّر نشأ من الأولى .

فكأنُّ سائلًا لما سمع قوله تعالى : " فأوجس منهم حيفة "

تساءل: وماذا قالوا له حينما رأوه قد أحس منهم خوفا ؟

فأجيب: قالوا لا تخف.

ومثل هذه الآية قول الشاعر:

يقولون إني أحمل الضيم عندهم أعوذ بربي أن يضام نظيري

فكأنَّ الشاعر لما قال: يقولون إني أحمل الضيم عندهم.

أحس أن سائلا يسأله : وهل ما يقولونه من أنك تتحمل الضيم صحيح ؟

فأجاب : أعوذ بربي إلخ .

إذًا .. الجملة الثانية إذا كانت جوابا عن سؤال مقدر نشا من الأولى فإنها تفصل عنها ، ويقال ساعتها : إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال .

و في هذا يقول الناظم رحمه الله :

..... وَنَيَّةِ السَّوَالِ

يعنى: افصل بين الجملتين عند نية السؤال ، أي :

عندما تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال مقدَّر نشأ من الجملة الأولى .

◄ الموضع الثالث الذي يفصل فيه بين الجملتين :

وهذا الموضع هو عدم اشتراك الجملتين في الحكم.

ويمثلون لهذا بقوله تعالى من سورة البقرة :

" وَإِخَا خَلُوا إِلَى هَيَا لِبِيمِهُ قَالُوا إِنَّا مَعَكُهُ إِنَّمَا نَمَنُ مُسْتَصْرِءُونَ 14 اللهُ يَمْتَصْرِي بِعِهُ ...15 "

فصلت جملة: "الله يستهزئ بهم " عما قبلها لعدم اشتراكهما في الحكم. لأنها لو عطفت على جملة: " إنا معكم إنما نحن مستهزءون " لكانت من مقولة المنافقين ، مع أن الأمر ليس كذلك. ولو عطفت على جملة: "قالوا " لكان المعنى: أن الله يستهزئ بهم في وقت معين،

ولو عطفت على جملة: "قالوا" لكان المعنى: أن الله يستهزئ بهم في وقت معين، وهو وقت خلوهم إلى شياطينهم ، مع أن الله عز وجل يستهزئ بهم في كل وقت . إذًا .. فصلت جملة: " الله يستهزئ بهم " عما قبلها لعدم اشتراكهما في الحكم ، وعلى هذا نقول : يجب الفصل بين الجملتين عند عدم اشتراكهما في الحكم ، ويقال عندئذ: إن بين الجملتين التوسط بين كمال الاتصال ، وكمال الانقطاع .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# وَعَدَمِ التشريكِ فِي حُكْمٍ جَرَى

يعني: افصل بين الجملتين عند عدم اشتراكهما في الحكم.

## ◄ الموضع الرابع الذي يفصل فيه بين الجملتين:

وهذا الموضع هو إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء ، وذلك مثل قوله تعالى من سورة الحجرات : " وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُعِيمُ الْمُقْسِطِينَ " فصل القرآن الكريم بين الجملتين لاختلافهما خبرا وإنشاء.

فجملة: " وأقسطوا " إنشائية.

وجملة : "إن الله " خبرية .

ومن هذا قول أبي بكر رضي الله عنه في أول خطبة له بعد توليه الخلافة : أيها الناس إني ولِّيت عليكم ولست بخيركم .

فلماذا فصل أبو بكر بين الجملتين ؟

## الجواب:

لأن الجملتين اختلفتا خبرا وإنشاء .

فجملة : أيها الناس ، إنشائية .

وجملة: إني ولّيت عليكم ، حبرية .

إِذًا .. يجب الفصل بين الجملتين إذا اختلفتا خبرا وإنشاء .

ويقال وقتئذ: إنَّ بين الجملتين كمال الانقطاع.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# أَوِ اخْتُــلِكَفِ طَلَبًــا وَ خَبَـرَا

يعني: افصل بين الجملتين إذا اختلفتا خبرا وإنشاء .

## ◄ الموضع الخامس الذي يجب فيه الفصل بين الجملتين :

وهذا الموضع هو : فَقْدُ الجامع بين الجملتين أي : إذا لم تكن بين الجملتين أية مناسبة.

مثل: المطريهطل ، سعيد قصير .

فُصل بين الجملتين لأنه لا توجد أية مناسبة بينهما .

فما العلاقة بين هطول المطر وقصر سعيد ؟

ومن هذا قولهم: كفي بالشيب داء ، صلاح الإنسان حفظ الوداد .

إذًا .. يُفصل بين الجملتين عند فقد الجامع بينهما ، أي :

إذًا لم تكن أية مناسبة بينهما ، ويسمى كمال الانقطاع .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  | جَامِعٍ | ٤ | 9 |
|-----------------------------------------|--|---------|---|---|
|-----------------------------------------|--|---------|---|---|

يعني: افصل بين الجملتين عند فقد الجامع بينهما أي:

إذا لم تكن بينهما أية مناسبة .

## ◄ الموضع السادس الذي يجب فيه الفصل بين الجملتين:

وهذا الموضع هو: إذا كان العطف يوهم خلاف المقصود.

ويمثلون لهذا بقول الشاعر:

## وتظن سلمى أنى أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم

قال الشاعر: أراها ، و لم يقل وأراها ، ومعنى هذا أنه فصل بين الجملتين ، فلماذا فصل بينهما ؟

#### الجواب:

لأن العطف يوهم خلاف المقصود .

فالشاعر حينما قال: أراها في الضلال تميم ، كان يقصد تخطئة سلمى في ظنها: أنه يبغي بما بدلا ، ولو عطف على جملة: " أبغي " وقال: وأراها ، لكان المعنى ، أن سلمى تظن: أنه يبغي بما بدلا ، وتظن: أنه يعتبرها هائمة في الضلال.

إذًا .. فصل الشاعر بين الجملتين لأن العطف يوهم خلاف المقصود .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

يعني : افصل بين الجملتين إذا كان العطف يوهم خلاف المقصود .

وبهذا يتبين لنا أن مواضع الفصل ستة ، وهي:

• أَوُلاً: إذا كان بين الجملتين اتحاد تام ، ويسمى : كمال الاتصال . وكمال الاتصال . وكمال الاتصال . وكمال الاتصال يكون في ثلاثة مواضع :

- أ إذا كانت الجملة الثانية توكيدا للأولى.
- ب- إذا كانت الجملة الثانية بدلا من الأولى.
  - ج إذا كانت الجملة الثانية بيانا للأولى.
- **ثانيا** : إذا كانت الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الأولى ، ويسمى شبه كمال الاتصال .
- **1113**: إذا كانت الجملتان غير مشتركتين في الحكم ويسمى التوسط بين الكمالين .
- رابعا: إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء ، ويسمى : كمال الانقطاع .
  - علمه : إذا لم يكن بين الجملتين أية مناسبة ، ويسمى كمال الانقطاع.
  - ملحما : إذا كان العطف بين الجملتين يوهم خلاف المقصود ، ويسمى شبه كمال الانقطاع .

وفي هذا كله نعيد قول الناظم رحمه الله:

لنكتة ونيسة السسؤال أو اختلاف طلبا و خبرا عطف سوى المقصود في الكلام

فافصل لدى التوكيد والإبدال وعدم التشريك في حكم جرى وفقد جامع ومع إيهام

## تمارين تطبيقية:

بَيِّنْ مواضع الفصل مع ذكر السبب في الأمثلة التالية :

- 1- إنا الدنيا فناء
- 2- يهوى الثناء مبرز ومقصر
- 3- وما الدهر إلا من رواة قصائدي

ليس للدنيا شبوت حب الشناء طبيعة الإنسان إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا

#### الجواب:

1- فصل الشاعر بين جملة: "ليس للدنيا ثبوت " وجملة: " إنما الدنيا فناء " والسبب في هذا الفصل هو أن جملة: "ليس للدنيا ثبوت " توكيد للجملة الأولى

وهي جملة: " إنما الدنيا فناء ".

2- فصل الشاعر بين جملة: "حب الثناء طبيعة الإنسان" وجملة "يهوى الثناء مبرز ومقصر"، والسبب في هذا الفصل أن الجملة الثانية وهي: حب الثناء طبيعة الإنسان توكيد للأولى وهي: يهوى الثناء إلخ.

3- فصل الشاعر بين جملة : إذا قلت شعرًا . وبين جملة : وما الدهر إلخ . والسبب في هذا الفصل هو أن الجملة الثانية توكيد للأولى .

رُبُّ ــمًا لاحظنا أن الجملة الثانية إذا كانت توكيداً للأولى فإنها تفصل عنها .

بَيِّنْ مواضع الفصل فيما يلي:

1- كفى للمرء زاجمرا أيام دهره

2- الناس للناس من بدو وحاضرة

3- إن هذا المكان شيء عجيب

تروح له بالواعظات وتغتـــدى بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم تضحك الأرض من السمـــاء

#### الجواب:

1-فصل الشاعر بين جملة : تروح له بالواعظات ، وبين جملة كفى للمرء إلخ لأن الجملة الثانية وهي : تروح له بالواعظات

بيان للجملة الأولى ، وهي : كفي للمرء إلخ .

2-فصل الشاعر بين جملة : "بعض لبعض" : وبين جملة : " الناس للناس " لأن الجملة الثانية وهي : " بعض لبعض " بيان للأولى وهي : " الناس للناس " 3-فصل الشاعر بين جملة: "تضحك الأرض" وبين جملة: " إن هد حكد شيء " لأن الجملة الثانية وهي: " تضحك الأرض"

بيان للأولى وهي: " إن هذا المكان شيء ".

تَبَيَّنَ لنا إذًا .. أن الجملة الثانية إذا كانت بيانا للأولى فإهَا تفصل عنها .

بَيِّنْ مواضع الفصل فيما يلي:

1-أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما 2- اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا .

#### الجواب:

1- فصل الشاعر بين جملة : " ارحل" ، وجملة : " لا تقيمن "

لأن الجملة الثانية وهي : : " لا تقيمن عندنا " .

بدل من الأولى وهي : " ارحل "

2-فصل القرآن الكريم بين حملة : اتبعوا المرسلين ، وبين جملة : اتبعوا من لا يسألكم أجرا .

لأن الجملة الثانية ، وهي : "اتبعوا من لا يسألكم أجرا ".

بدل من الأولى وهي: "اتبعوا المرسلين".

من هنا نتأكد أن الجملة الثانية إذا كانت بدلا من الأولى فإنها تفصل عنها . وهذا يَتَبَيَّنُ لنا أن الجملة الثانية تفصل عن الأولى إذا كانت توكيدا لها ، أو بدلا منها أو بيانا لها ويقال إن بين الجملتين كمال الاتصال .

بِّين مواضع الفصل مع ذكر السبب في الأمثلة التالية:

1- زعم العواذل أنني في غمررة

2- ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا

3- السيف أصدق أنباء من الكتب

صدقوا ولكن تحمرتي لا تتجلي إن السماء ترجى حين تحتجب في حده الحد واللعب

#### الجواب:

1- فصل الشاعر بين جملة : (صدقوا) وجملة : (زعم العواذل) لأن الجملة الثانية ، وهي : "صدقوا ".

جاءت جوابا للأولى وهي: "زعم العواذل"

فالشاعر حينما قال: زعم العواذل إلخ ، أحس كأن سائلا يسأله:

وهل صدقوا في زعمهم أم كذبوا ؟

فأجاب : صدقوا .

2 - فصل الشاعر بين جملة : (إن السماء) وبين جملة : (ليس الحجاب)
 لأن الجملة الثانية وهي : (إن السماء)

جاءت جوابا للأولى وهي : (ليس الحجاب) .

فكأن الشاعر لما قال : (ليس الحجاب إلخ ) أحس أن سائلا يسأله :

وكيف لا يمنع حجاب الأمير من تحقيق آمالك ؟

فأجاب : " إن السماء تُرجَّى حين تحتجب " .

3-فصل الشاعر بين جملة : ( في حدِّه الحد إلخ ) وبين جملة : ( السيف أصدق أنباء إلخ) .

لأن الجملة الثانية وهي: (في حده الحد).

جاءت جوابا للأولى وهي: (السيف أصدق أنباء)

فالشاعر عندما قال: السيف أصدق أنباء من الكتب، أحس كأن سائلا يسأله: ولم كان السيفُ أصدقَ أنباءً من الكتب ؟

فأجاب: في حده الحد بين الجد واللعب.

من هنا ندرك أن الجملة الثانية إذا كانت جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى فإنها تفصل عنها ، ويقال إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال .

بَيِّنْ مواضع الفصل مع بيان السبب في الأمثلة التالية :

-1 لا تحسب المجد تمرا أنت آكله

2 - لا تطلبن بآلة لك حـــاجة

3- لست مستمطرا لقبرك غيثا

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا قلم البليغ يغير حظ مغـــزل كيف يظمأ وقد تضمن بحــرا

#### الجواب:

1-فصل الشاعر بين جملة : "لن تبلغ " وبين جملة " لا تحسب المحد " لاختلافهما خبرا وإنشاء .

فجملة : "لن تبلغ " خبرية .

وجملة: " لا تحسب إلخ " إنشائية .

2-فصل الشاعر بين جملة : "قلم البليغ إلخ " وبين جملة : " لا تطلبن " لاختلافهما خبرا وإنشاء .

فجملة: "قلم البليغ إلخ " حبرية .

وجملة: " لا تطلبن " إنشائية .

3-فصل الشاعر بين جملة: "كيف يظمأ " وجملة: " لست مستمطرا " لا ختلافهما خبرا وإنشاء .

فحملة: "كيف يظمأ " إنشائية .

وجملة: "لست مستمطرا" خبرية.

ولعله بهذا يَتَبَيَّنُ لنا أن الجملتين إذا اختلفتا خبرا وإنشاء فإنه يفصل بينهما ، ويقال حينئذ : إن بين الجملتين كمال الانقطاع .

بَيِّنْ مواضع الفصل فيما يلي مع ذكر السبب:

-1 وإنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه

2- محمد شاعر ، على قصير .

3- على كاتب ،سعيد فقير .

#### الجواب:

- 1- فصل الشاعر بين جملة : "كل امرئ رهن إلخ " وبين جملة : " وإنما المرء إلخ " لأنه لا توجد أي مناسبة بينهما .
- 2- فُصِلَ بين جملة : محمد شاعر ، وجملة : عليٌّ قصير ، لأنه لا توجد أية مناسبة بينهما ،إذ ما العلاقة بين شاعرية محمد ، وقصر علي ؟
- 3- فُصِلَ بين جملة : علي كاتب ، وجملة : سعيد فقير لأنه لا توجد أية مناسبة بينهما ، إذ ما المناسبة بين كتابة علي وفَقْر سعيد ؟

ومن هنا نقول: إذا لم تكن أية مناسبة بين الجملتين فإنه يفصل بينهما ، ويقال: إن بين الجملتين كمال الانقطاع.

وللجمع والاختصار نقول: الفصل يكون في مواضع من بينها:

- إذا كانت الجملة الثانية توكيدا للأولى ، أو بدلا منها ، أو بيانا لها . ويقال حينئذ : إن بين الجملتين كمال الاتصال .
- إذا كانت الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الأولى ، ويقال عندئذ : إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال .
- إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء أو بألا تكون بينهما أية مناسبة ، ويقال : إن بين الجملتين كمال الانقطاع .

## • مواضع الوصل:

يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع ، وهي :

أ - إذا اشتركت الجملتان في الحكم الإعرابي.

بَ - إذا قُصِدَ رفع اللبس في الجواب ، وذلك إذا كان الفصل يوهم خلاف المقصود ج- إذا اتفقت الجملتان خبرا وإنشاء مع الاتصال ، أي وجود المناسبة بينهما ،

وعدم المانع من الفصل.

والآن مع تفصيل هذه المواضع :

## ◄ الموضع الأول الذي يجب فيه الوصل:

يجب الوصل بين الجملتين إذا قُصد إشراكهما في الإعراب ..

نقول مثلا: خالد يقرأ ، ويؤلف .

لماذا وُصل بين جملة : "يقرأ " ، وجملة : "يؤلف " ؟

#### الجواب:

وُصِلَ بينهما لأنه قُصِدَ إشراكهما في الحكم الإعرابي ، فجملة : " يقرأ " خبر ، وجملة : "ويؤلف" قُصِدَ إشراكها معها في الإعراب .

ونقول كذلك : هذا طفل يتكلم ، ويرسم .

لماذا وُصِلَ بين جملة : "يتكلم " وجملة : "يرسم ".

## الجواب:

وُصِلَ بينهما لأنه قُصِدَ إشراكهما في الحكم الإعرابي.

فحملة : " يتكلم " نعت لـــ " طفل " ، وجملة : " ويرسم " قُصِدَ إشراكها معها في الإعراب.

إذًا .. يوصل بين الجملتين إذا قُصدَ إشراكهما في الإعراب.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

## وَصِلُ لَدَى التَّشْرِيكِ فِي الْإِعْرَابِ

يعني: صِلْ بين الجملتين إذا قُصِدَ إشراكهما في الإعراب.

## ﴿ الموضع الثاني الذي يجب فيه الوصل :

ويجب الوصل بين الجملتين إذا قصد رفع اللبس في الجواب وذلك إذا كان ترك

الوصل يوهم خلاف المقصود.

مثلا: هناك طالب يدخل عليك الحجرة فيجدك تقوم بنفض الغبار عن كتبك الكثيرة المبعثرة ، وترتيبها ، فيسألك :

هل أساعدك ؟

فتقول له: لا .. وبارك الله فيك .

وَصلت في كلامك هذا بين الجملتين ، والسبب في هذا الوصل هو أنك تقصد رفع اللبس في الكلام ، لأن ترك الوصل يوهم خلاف المقصود .

فالمقصود هو: الدعاء للمخاطب.

وخلاف المقصود: الدعاء على المخاطب.

فحينما قلت: لا .. وبارك الله فيك ، دعوت للمخاطب .

ولو قلت : لا .. بارك الله فيك ، لكان هذا يوهم أنك تدعو على المخاطب .

إِذًا .. تَمَّ الوصل بين الجملتين في قولك : لا .. وبارك الله فيك .

وأنت تعرف أن هذا الكلام فيه جملتان : ظاهرة ومقدرة .

ففي قولك: لا .. جملةٌ مقدَّرةٌ ، والتقدير : لا حاجة لي في مساعدتك .

وهذا كثير ، فإذا سألك سائل: هل عاد خالد من سفره ؟

فإنك تقول له: لا .. وردَّه الله سالما .

ولا تقل له: لا رده الله سالما .

وفي قولك: لا .. جملة مقدرة ، والتقدير : لا يزال مسافرا .

وإذا سألك أحد : هل ظهرت نتائج الامتحان ؟

فإنك تقول له: لا .. وجعلها الله حسنة .

ولا تقل له: لا جعلها الله حسنة.

وفي قولك : لا .. جملة مقدَّرة ، والتقدير : لا تزال لم تظهر .

وعلى هذا نقول: إن كلمة: " لا " تقوم مقام جملة.

فحينما قلت: لا .. وبارك الله فيك .

كان التقدير: لا حاجة لى في مساعدتك ، وبارك الله فيك .

وحينما قلت : لا..ورده الله سالما .

كان التقدير: لا يزال مسافرا ، ورده الله سالما .

وحينما قلت : لا.. وجعلها الله حسنة .

كان التقدير: لا تزال لم تظهر ، وجعلها الله حسنة .

والمقصود أنه يجب الوصل بين الجملتين إذا قصد رفع اللبس في الجواب.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# وَقَصد رَفْعِ اللَّبْسس فِي السجواب

يعني: صل بين الجملتين عند قصد رفع اللبس في الجواب.

## ◄ الموضع الثالث الذي يجب فيه الوصل :

ويجب الوصل بين الجملتين إذا ا**تفقتا خبرا وإنشاء** مع وجود المناسبة بينهما وعدم المانع من الوصل .

ويمثلون لهذا بقوله تعالى من سورة الانفطار:

" إِنَّ الْأَبْرَارَ كَفِيهِ نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُبَّارَ لَفِيهِ جَدِيمٍ 14 "

لماذا وصل القرآن الكريم بين الجملتين ؟

## الجواب:

لأهما اتفقتا خبرا مع وجود المناسبة بينهما .

فحملة: " إن الأبرار لفي نعيم " حبرية .

وجملة: " وإن الفجار لفي جحيم " خبرية كذلك .

هذا عن اتفاق الجملتين حبرا .

أما عن وجود المناسبة بينهما فإننا نقول:

وجود المناسبة المراد منه هو : وجود التوافق أو التضاد بين الجملتين ، ووجود المناسبة في الآية الكريمة يتمثل في التضاد بينهما .

ألا ترى أن جملة: "إن الأبرار لفي نعيم "

تضاد جملة: "وإن الفجار لفي ححيم" ؟

إذًا .. يجب الوصل بين الجملتين إذا اتفقتسا خبرا وإنشـاء مع وجود المنـاسبة بينهما ، وعدم المانع من الوصل .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

## فِي عَقَــلُ أَوْ فِي وَهُمِ أَوْ خَيَالِ

## وَفِي اتَّفَــاق مَعَ الْاتَّصَالِ

يعني: يجب الوصل بين الجملتين إذا اتفقتا خبرا وإنشاء مع الاتصال أي: مع وجود المناسبة بينهما.

وهذا الموضع الأخير الذي يجب فيه الوصل ، لا بد أن تتوافر فيه ثلاثة شروط وهي :

أ - أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء ، وفيه يقول الناظم : وفي اتفاق .

ب- أن تكون بينهما مناسبة ، وفيه يقول الناظم رحمه الله : مع الاتصال .

ج- عدم وجود سبب من أسباب الفصل ، و لم يذكره الناظم .

وأسباب الفصل هي :

- ♦ كمال الاتصال
- ♦ شبه كمال الاتصال
  - ♦ كمال الانقطاع

- ♦ شبه كمال الانقطاع.
- التوسط بين الكمالين .

إذًا .. يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع:

أ-إذا اشتركت الجملتان في الإعراب.

ب- إذا قصد رفع اللبس في الجواب ، وذلك إذا كان الفصل يوهم خلاف المقصود .
 ج-إذا اتفقت الجملتان خبرا وإنشاء مع الاتصال ،أي : مع وجود المناسبة بينهما ،
 وعدم المانع من الوصل .

### تمارین تطبیقیة:

بَيِّنْ مواضع الوصل مع ذكر السبب فيما يلي:

أ - وحبُّ العيش أَعْبِدَ كُلَّ حر وعلَّمَ ساغبا أكل المرار ب - وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه الشراب الجواب:

أ - وصل الشاعر بين جملة : " وعَلَّمَ " ، وجملة : " أَعْبَدَ "

لاشتراكهما في الحكم الإعرابي .

فجملة: "أَعْبَدَ " خبرٌ لرِ: وحبُّ العيش.

وجملة : "وعَلَّمَ " معطوفة عليها .

ب- وصل الشاعر بين جملة: " ولا يفضي " وجملة: " لا يناله نديم"
 لاشتراكهما في الحكم الإعرابي.

فحملة : " لا يناله نديم " نعت لـ ِ " موضع "

وجملة: " ولا يفضي إليه الشراب " قُصِدَ إشراكها معها في الإعراب بعطفها عليها بالواو .

بَيِّنْ مواضع الوصل مع ذكر السبب فيما يلي:

1- ديار همو انتزعناها انتراعا

2- وما كل فعال يجازى بفعله

3- قد يدرك الراقد الهادي برقدته

وأرضهمو اغتصبابا وأرضهمو اغتصابا ولا كل قوال لدي يجاب وقد يخيب أخو الروحات والدليج

### الجواب:

1-وصل الشاعر بين جملة : "ديارهمو انتزعناها " وجملة " وأرضهمو اغتصبناها " لاتفاقهما خبرا ، واتحادهما مناسبة .

فجملة : ديارهمو انتزعناها ، خبرية .

وجملة : وأرضهمو اغتصبناها ، خبرية كذلك.

وانتزاع الديار ، يناسبها : اغتصاب الأرض .

إذًا .. حصل التناسب بين جملة : ديارهمو انتزعناها ، وجملة : وأرضهمو اغتصبناها 2 - وصل الشاعر بين جملة : " وما كل فعال إلخ " وجملة : "ولا كل قوال إلخ " لاتفاقهما خبرا ، واتحادهما مناسبة .

فجملة : وما كل فعال إلخ ، خبرية .

وجملة: ولا كل قوال إلخ ، خبرية كذلك.

والأفعال يناسبها: الجزاء ، والأقوال يناسبها: الجواب عليها.

إِذًا .. وُجِدَ التناسب بين جملة : وما كل فعال ، وجملة : ولا كل قوال .

3- وصل الشاعر بين جملة : قد يدرك الراقد ، وجملة : قد يخيب أخو الروحات ، لاتفاقهما خبرا ، واتحادهما مناسبة .

فحملة قد يدرك الراقد ، خبرية .

وجملة: وقد يخيب أخو الروحات ، خبرية كذلك .

والتناسب الحاصل بين الجملتين يتمثل في التضاد بينهما .

فَ : الراقد الغارق في نومه تتحقق آماله .

وَ : الْمُسجدُ الساعي تضيع آماله !!!.

إذًا .. وُجِدَ التناسب بين جملة : يدرك الراقد ، وجملة : يخيب أخو الروحات . بَيِّنْ مواضع الوصل مع ذكر السبب فيما يلي :

أ – فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ب – اخط مع الدهر إذا ما خطا واجر مع الدهر كما يجري الجواب:

· أ- وصل الشاعر بين جملة : " وليتك ترضى " وجملة : " فليتك تحلو " لاتفاقهما إنشاء ومناسبة .

فجملة : " فليتك تحلو " إنشائية .

وجملة: "وليتك ترضى " إنشائية كذلك.

والمناسبة بين الجملتين تتمثّل في عنصرين :

1-كون الجملة الأولى تشتمل على الحلاوة والمرارة .

2-كون الجملة الثانية تشتمل على الرضى والغضب.

ب-وصل الشاعر بين جملة: " أُخطُ " وجملة: " وَاجْرِ " لاتفــــاقهما إنشاء ومناسبة .

فجملة: "أحط" إنشائية.

وجملة :" وَاجْر " إنشائية .

والمناسبة بين الجملتين تتمثل في التوافق بينهما .

فالجملة الأولى تشتمل على الخطو ، والجملة الثانية تشتمل على الجري . وهذا يُبَيِّنُ المناسبة التي جمعت بينهما .

إِذًا.. يُوصل بين الجملتين إذا اتفقتا إنشاء ، وكانت بينهما مناسبة مًّا .

بَيِّنْ مواضع الوصل فيما يلي مع ذكر السبب:

أ-لا .. ويسر الله له أمر الذهاب .

في جواب من سألك: أذهب محمد إلى هولندا ؟

#### الجواب:

أ-وُصلَ بين جملة : " ويَسَّرَ الله " وجملة : " لاَ .. "

لأن ترك الوصل يوهم خلاف المقصود .

فأنت قلت : لا .. ويَسَّرَ الله له أمر الذهاب .

فمما لاشك فيه أنك تدعو له بتيسير أمر الذهاب .

ولو قلت : لا يسر الله له أمر الذهاب ، لأوهم ترك الوصل أنك تدعو عليه بعدم التيسير .

وعلى هذا فإذا قدَّم لك أحد شيئا فامتنعت عن أخذه وأردت أن تشكر له صنيعه. فقل له : لا.. وشكرًا .

ولا تقل له: لا شكرًا.

أو قل له : لا.. وبارك الله فيك .

ولا تقل له : لا بارك الله فيك .

أو قل له : لا.. ورعاك الله .

ولا تقل الله : لا رعاك الله .

وإذًا .. يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع :

أ- إذا اشتركت الجملتان في الإعراب.

ب- إذا قصد رفع اللبس في الجواب ، وذلك إذا كان الفصل يوهم خلاف المقصود
 ج-إذا اتفقت الجملتان خبرا وإنشاء مع الاتصال ، أي مع وجود المناسبة
 بينهما ، وعدم المانع من الفصل .

وفي هذا كله يقول الناظم رحمه الله :

وصل لدى التشريك في الإعراب وفي اتفـــاق مع الاتصـال

## ● محسنات الوصل:

وللوصل محسنات تضفي عليه رونقا وجمالا ، وهذه المحسنات هي التناسب بين الجملتين في الاسمية والفعلية .

والتناسب في الجملة الفعلية بين المضى والمضارعة ، والأمر ،

فالتناسب في الاسمية كما في قول الشاعر:

أعز مكان في الدنا سرج سابح والتناسب في المضى كما في قول الشاعر:

أعطيت حتى تركت الريح حاسرة والتناسب في المضارعة كما في قوله :

نروح ونغدو لحاجاتنا

والتناسب في الأمر كما في قوله :

سافر تجد عوضا عمن تفارقه إذا .. الوصل مع التناسب أولى منه من غير التناسب .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

وَ الْوَصِلُ مَعْ تَنَاسُبِ فِي اسْم وَفِي فِعْلِ وَفَقْدِ مَانِعِ قَدِ اصْطُفِي

يعني : الوصل مع التناسب بين الجملتين في الاسمية والفعلية أولى منه مع عـــدم التناسب ، اللهم إذا كان هناك مانع يمنع من هذا التناسب ، كأن يراد بأحد الجملتين التجدد والأخرى الثبوت.

كأن يجلس خالد وسعيد ، ثم يقوم خالد فتقول :

قام خالد وسعيد جالس .

257

وقصد رفع اللبس في الجواب في عقل أو في وهـم أو خيال

وخير جليس في الزمان كتاب

وَجُدْتَ حتى كأن الغيث لم يَجُد

وحاجة من عاش لا تنقضيي

وانصب فإن لذيذ العيش في النصب

# {البابم الثامن : الإيجاز والإطنابم والمساواة }

مما لا شك فيه أن الذي يمارس القول تجده يتردد بين ثلاثة أحوال : فتارة يوجز في كلامه ، وتارة يطنب ، وتارة أخرى يساوي في كلامه بين اللفظ والمعنى ، حسب ما يقتضيه المقام .

إذًا.. فهنا ثلاثة مصطلحات : المساواة .. الإيجاز .. الإطناب .

#### المساواة:

فما هي المساواة ؟

المساواة هي أن يكون المعنى بقدر اللفظ واللفظ بقدر المعنى بغير زيادة ولا نقصان ، ويمثلون للمساواة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

الحلال بَيِّن ، والحرام بَيِّن ، وبينهما أمور متشابهات .

لو تأملنا هذا الحديث الشريف لوجدنا : ألفاظه بقدر معانيه ومعانيه بقدر ألفاظه . وهكذا قول الشاعر :

### ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأنب

ألست ترى معى أن الألفاظ والمعاني تتساوى في هذا البيت ؟

إذًا.. المساواة هي: أن يكون المعنى بقدر اللفظ، واللفظ بقدر المعنى وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# تَأْدِيَ الْسَمَعْتَى بِلَفْظِ قَدْرِهِ هِيَ الْسَمُسَاوَاةُ كَسَسِرْ بِذِكْرِهِ

يعني: المساواة هي: أن يكون المعنى بقدر اللفظ ، واللفظ بقدر المعنى ، بغير زيادة ولا نقصان . ومثل بقوله: كسر بذكره ، أي سر إلى الحضرة الإلهية بذكر الله .

### الإيجاز:

فما هو الإيجاز ؟

الإيجاز هو: أن يكون اللفظ أقلَّ من المعنى ، مع الإبانة والإفصاح . والإيجاز ينقسم إلى قسمين :

أ-إيجاز قصر ، وهو أن يكون اللفظ أقل من المعنى بدون حذف . ب- إيجاز حذف ، وهو أن يكون اللفظ أقل من المعنى بسبب حذف .

### • إيجاز قصر:

ويمثلون له بقوله تعالى من سورة الأعراف :

" كَذِ الْعَهْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرَفِي وَأَعْرِضَ عَنِ الْهَامِلِينَ 199 "

ولو تأملت هذه الآية الكريمة لوجدت ألفاظها أقل من معانيها .

فَ " خذ العفو " معناه : أن تعفو عمن ظلمك ، وتحسن إلى من أساء إليك وتصل من قطعك ، وتعطى من منعك .

وَ "أمر بالعرف " معناه: أن تحسن معاملة الناس أجمعين ، وأن تكف أذاك عن كل إنسان كيف ما كان ، وأن تكف طرفك عن الحارم .
المحارم .

وَ "أعرض عن الجاهلين " معناه: أن تتحمل نزوات الجاهلين في صبر وثبات ، وأن تلتمس لهم الأعذار في جهلهم عليك ، وأن تسكت عليهم حينما يمتد لسالهم إلى عرضك .

أرأيت إذًا .. إلى هذه الآية الكريمة ، وكيف أن المعاني كثيرة والألفاظ قليلة من غير حذف ؟

وهذا هو إيجاز القصر .

### • إيجاز حذف:

ويكون بحذف حرف، مثل قوله تعالى من سورة يوسف:

" قَاللَهُ تَعْتَأُ تَذَكُرُ يُوسُعِنُمُ 85 "

فالمحذوف هنا حرف وهو: "لا " والتقدير : تالله لا تفتأ

وقد يكون المحذُوف كلمة ، كما في قوله تعالى من سورة الأعراف :

" وَوَاعَدْنَا عُومَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَمْنَاهَا بِعَفْرِ ... "

فالمحذوف هنا كلمة ، والتقدير : وأتممناها بعشر ليال.

وإذًا فهذا : **حذف إيجا**ز .

وعلى هذا نقول: الإيجاز هو: أن يكون اللفظ أقل من المعنى وهو على قسمين:

أ - إيجاز قصَر .

ب- إيجاز حذف .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

# وَهُوَ إِلَى قُصر وَحَذُف بِيَنْقَسِمْ

وَبِأَقَلَّ مِنْهُ إِيجَازٌ عُلِمْ

يعني: الإيجاز هو: أن يكون اللفظ أقلَّ من المعنى ، وهو ينقسم إلى قسمين : أ-إيجاز قصر .

ب- إيجاز حذف .

ومُثَّل الناظم لإيجاز الحذف بقوله :

وَلاَ تُصاحِبُ فَاسِقًا فُتَرْدِي

كَعَنْ مَجَالِسِ الْفُسُوقِ بُعْدَا

يعني: أبعد بُعْدًا عن محالسة الفساق.

### تمارين تطبيقية:

بَيِّنْ مَا فِي الأَمثلة التالية : أمساواة أم إيجاز ، وعَلَّلْ :

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا أهابك إجلالا وما بك قـــدرة

وإن خالها تخفى على الناس تعلم ويأتيك بالأخببار من لم تزود وياتيك ولكن ملء عين حبيبها

### الجواب:

أن هذه الأمثلة مساواة ، والسبب هو أن الألفاظ بقدر المعاني بغير زيادة ولا نقصان .

بَيِّنْ نُوعِ الإيجازِ فيما يلي :

1-" وَلَكُوْ فِنِي الْقِصَاتِ مَيَاةً ....179 "

2-" ألا لَهُ الْكُلِّقُ وَ الْأَمْرُ ... 54 "

3- الضعيف أمير الركب.

#### الجواب:

1-" ولكم في القصاص حياة " في هذه الآية الكريمة إيجاز بالقصر لأن الآية جمعت معاني كثيرة تحت ألفاظ قليلة بدون حذف ، فمعنى : " القصاص حياة " هو :أن القاتل إذا قُتِلَ امتنع غيرُه عن القتل ، فأوجب حياة الناس .

رأيت إذًا أن لفظتي : " القصاص حياة " جمعت معاني كثيرة .

ويتضح هذا أكثر إذا قابلته بما جاء عن العرب في معنى الآيــــة وذلك قولهـــــم : " القتل أنفى للقتل " .

ثم إنه قد يخيَّل لغير المتأمل أن المثل يشبه الآية ، وليس الأمر كذلك ،إذ هناك فروق ثلاثة بينهما: فَ " القصاص حياة " لفظتان . و" القتل أنفى للقتل " ثلاث ألفاظ .

و" القصاص حياة " ليس فيها تكرار .

والقتل أنفي للقتل فيها تكرار .

وفي القصاص: حياة .

وليس في القتل : نفي للقتل إلا إذا كان القتل على حكم القصاص والمقصود أن في الآية الكريمة إيجازًا بالقصر .

2-" ألا له الخلق والأمر " وفي هذه الآية لفظتان : الخلق والأمر دلتا على جميع الأشياء والشؤون .

فماذا بعد الخلق والأمر ؟

من هنا يَتَأَكُّدُ لنا ذكاء ابن عمر حينما قال بعد قراءة الآية:

مَن بقي له شيء فليطلبه.

وإذًا ففي الآية إيجاز بالقصر .

3-الضعيف أمير الركب ، وفي هذه القولة معان كثيرة بألفاظ قليلة ، إذ فيها تتجلى آداب المسلمين العالية في السفر بما فيها من عطف على الضعيف ، وتقدير ظروفه وجعله قائدا أعلى للركب يأتمر بأمره وينتهى بنواهيه .

ولو أراد أحد الأدباء أن يعبر عن هذا المعنى لاحتاج إلى الألفاظ الكثيرة

إذًا.. ففي هذ المثال إيجاز بالقصر .

بَيِّنْ أنواع الإيجاز فيما يلي :

-1 فلا 0 الله أشربها حياتي 0 و 1 أسقى بها أبدا نديما

2- " وَكَانَ وَرَاءُمُو مُلكُ يَأْخُذُ كُلُ مَغِيلَةٍ غَصْبًا "

3- " فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَافْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ خَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابِمَ غَلَيْكُمْ ......54 "

- 4- " الحَمَّبُ بِكِنَابِي مَلَا فَالْقِهِ إِلَيْمِهُ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْمُمُ فَالْخِهُ مَالَا الْمَا فَالْقِهِ إِلَيْمِهُ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْمُمُ فَالْخَلُو مَالَا الْمَا الْمَا إِلَيْ الْقِينَ إِلَيْ كُتَابِمُ كَرِيهُ 29 " وَالْجُوابُ :
  - 1-فلا والله أشربها ..... في هذا البيت إيجاز بالحذف ، لأنه حذف حرف ، والتقدير : فلا والله لا أشربها .
    - 2-" وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ".
- وفي هذه الآية إيجاز بالحذف ، لأنه حذفت كلمة ، والتقدير " ..... يأخذ كل سفينة ( صالحة ) غصبا "
- 3- فتوبوا إلى بارئكم ..... الآية ، وفي هذه الآية إيجاز بالحذف ، لأنه حذفت جملة ، والتقدير " ...... فاقتلوا أنفسكم ذلكم حير لكم عند بارئكم (فاقتتلتم) فتاب عليكم "
- 4-" اذهب بكتابي ......" في هذه الآية إيجاز بالحذف ، لأنه حذفت أكثر من جملة ، والتقدير :
- " اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول إليهم فانظر ماذا يرجعون ( فذهب بالكتاب فألقاه إلى بلقيس فلما قرأته ) قالت يأيها الملأ إني ألقي إلى كتاب كريم "

إذًا .. في هذه الأمثلة كلها إيجاز بالحذف ، لأنه إما حذف حرف ،أو كلمة ، أو جملة ، أو أكثر من جملة .

## الإطناب:

فما هو الإطناب ؟

الإطناب ، هو : أن يكون اللفظ أكثر من المعنى لفائدة ، وعلى هذا فهو عكس الإستجاز .

### وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

## وَعَكْسُهُ يُعْرَفُ بِالْإِطْنَابِ كَالْزَمْ رَعَاكَ اللهُ قَرْعَ الْبِابِ

يعني: وعكس الإيجاز : الإطناب .

فإذا قلنا في الإيجاز : هو أن يكون اللفظ أقلُّ من المعنى .

فإننا نقول في الإطناب هو: أن يكون اللفظ أكثر من المعنى ـ

وأعطى مثالا للإطناب فقال: "الزم رعاك الله قرع الباب"، ففي هذ المتــــال نجد الإطناب واضحا، لأن اللفظ أكثر من المعنى.

فلو قال: الزم قرع الباب ، لكان كافيا.

ولكنه قال: الزم رعاك الله قرع الباب ، فكان اللفظ أكثر من المعنى ، وفائدة زيادة : " رعاك الله " هو أن قرع الباب لا يجدي إلا إذا كـــانت معه رعاية الله وعنايته .

ويمثلون للإطناب بقوله تعالى من سورة الأحزاب :

## " مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ"

ففي كلمة: "جوفه" إطناب ، الغرض منه هو توكيد المعنى وتقويته ، وكذلك قوله تعالى من سورة الحج :

# " فَإِنهَا لا تَعْفَى الْأَبْسَارُ وَلَكِن تَعْفَى الْقُلُوبِ الْتِي فِي السُّدُورِ "

والإطناب أنواع مختلفة ، ومنها :

كه الإيضاح بعد اللبس ،

أي البيان بعد الإبهام.

فإن مثل هذا الأسلوب وهو ذكر الشيء مجملا ثم مفصلا من شأنه أن يُشوِّقَ النفس إلى المعنى وأن يمكنه من نفس السامع ، ومثل هذا قوله تعالى من سورة الشعراء :

## " أَهَدَّكُو بِهَا تَعَلَّمُونَ أَهَدَّكُو بِأَنْعَامِ وَبَدِينَ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ "

ففي قوله تعالى : "أمدَّكم بما تعلمون " إبمام .

وفي قوله تعالى: "أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون "بيان وتوضيح.

والغرض من هذا الأسلوب هو: أن تتشوق النفس إلى المعنى ليتمكن منها كل تمكن.

وإذًا ..ففي هذه الآية : إطناب بالإيضاح بعد اللبس.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

لِشُوقٍ أَوْ تَمَكُّنِ فِي النَّفْسِ

يَجِيءُ بِالْإِيضَاحِ بَعْدَ النَّبْسِ

يعني: أن الإطناب يكون بالإيضاح بعد اللبس ، واستعمال الإيضاح بعد اللبس لأجل أن تتشوق النفس إلى المعنى ليتمكن منها .

### كهر الإيغال:

ومن الإطناب : الإيغال ، وهو ختم الكلام بعبارة يتم المعنى بدونها ، ومثاله قوله تعالى من سورة يس :

" اتَّبِعُوا المُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسَالَكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُمُتَكُونَ 21 "

فقوله تعالى : " وهم مهتدون " إطناب بالإيغال .

لأنه من المعلوم أن الرُّسُلَ مهتدون ، ولكن جاء ذكر هدايتهم زيادةً في الحث على الإتباع .

ومنه قوله تعالى في سورة المائدة :

" أَفَهُ كُمُ الْمَاهِلِيَّةِ يَوْغُونَ وَمَن أَهْمَن مِنَ اللهِ هُكُمَّا لَقَوْمِ يُوفِنُونَ 50 " ففي قوله تعالى : " لقوم يوقنون " إطناب بالإيغال .

لأن المعنى تم عند قوله تعالى: "ومن أحسن من الله حكما "

والغرض منَّ هذا الإيغال هو توضيح أنه لا يعرف أن حكم الله أحسن من كل

حكم إلا من أيقن أن الله عز وجل حكيم عادل .

#### : کھر التذییل

ومن الإطناب : التذييل ، وهو تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها توكيدا لها.

والتذييل ينقسم إلى قسمين:

أ-تذييل جار مجرى المثل.

ب- تذييل غير جار مجرى المثل.

ف (التذييل) الذي يكون جار مجرى المثل يتمثل في كون الجملة التي تمثله مستقلة عما قبلها في المعنى ، كما في قوله تعالى من سورة الإسراء:

## " وَقُلْ جَاءَ الْمَقُ وَرَهُقَ الْهَا طَلُ إِنَّ الْهَا طَلَ كَانَ رَهُوفًا 81 "

ففي قوله تعالى: " إن الباطل كان زهوقا ".

إطناب بالتذييل ، وهو حار محرى المثل ، لأن جملة :

" إن الباطل كان زهوقا " مستقلة بنفسها .

وكذلك قوله تعالى من سورة يوسف عليه السلام:

## " وَمَا أَبَرِّي لَهُ مِنْ مِنْ إِنَّ النَّهُ مِنْ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ ... 53 "

ففي قوله تعالى : " إن النفس لأمارة بالسوء " إطناب بالتذييل جار مجمرى المثل ، لأن جملة : " إن النفس إلخ " مستقلة عما قبلها في المعنى .

والتذبيل الذي يكون غير جار محرى المثل يتمثل في كون الجملة التي تمثله غير مستقلة عما قبلها في المعنى ، كما في قوله تعالى من سورة سبأ :

## " خَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَهَرُوا وَمَلَ ثُمَارِي إِلَّا الْكَهُورُ 17"

ففي قوله تعالى : " وهل نحازي إلا الكفور " إطناب بالتذييل غير جار محرى المثل.

وعلى هذا نقول معنى : "وهل نجازي إلا الكفور؟

هو: وهل نحازي ذلك الجزاء المخصوص وهو: "إرسال سي العرم . وتبديل الجنتين " إلا الكفور .

فعلى هذا المعنى يكون قوله تعالى: " وهل نحازي إلا الكفور "

تذييل غير جار مجرى المثل ، لأنه لا يستقل عما قبله في المعنى .

وإذًا.. ففي ما سبق إطناب بالإيغال والتذييل.

وفيه يقول الناظم رحمه الله :

### وَجَساءَ بالْإِيغَال وَالتَّذْييـــل

يعني: أن الإطناب يكون بالإيغال والتذييل.

ف " الإيغال " هو : ختم الكلام بعبارة يتم المعني بدولها .

و" التذييل" هو: تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها توكيدا لها ، وهو قسمان :

أ- تذييل جار مجرى المثل.

ب- تذييل غير جار مجرى المثل.

### كهر التكرير:

ومن الإطناب : التكرير ، وهو : ذكر اللفظ أكثر من مرة .

والتكرار يكون لأغراض بلاغية منها:

أ-تأكيد الإنذار ، كما في قوله تعالى من سورة التكاثر :

### " كَلَّا سَوْفِهُمْ تَعَلَّمُونَ 3 ثُمٌّ كَلًّا سَوْفِهُمْ تَعَلَّمُونَ 4 "

ف "كلا سوف تعلمون " الأولى أنذرت وخَوَّفَت مَنْ ألهاهم تكثير المال وجمعه عن الأعمال الصالحة الأخروية . و" كلا سوف تعلمون " الثانية أكّدت هذا الإنذار والتخويف . ب-التلذذ بالمكرَّر كما في قول الشاعر :

سقى الله نجدا والسلام على نجد ويا حبدًا نجد على النأي والبعد فقد كرر الشاعر كلمة: " نَجْد " ثلاث مرات ، لأنه يتلذذ بذكره.

ج-طول الفصل: كما في قوله تعالى من سورة آل عمران:

" لا تَفْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَ دُونَ بِهَا أَتَوا وَيُدِبُونَ أَنْ يُذْهَدُوا بِهَا يَفْعَلُوا فَلَا تَدْسِبَنَّهُ وَ الْمَا يَفْعَلُوا اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ف " لا تحسبنهم " كررت لأجل طول الفصل.

إذًا.. من الإطناب : التكرير .

#### كهر الاعتراض:

ومن الإطناب : الاعتراض ، وهو : أن يؤتى بجملة فأكثر بين شيئيسن متلازمين ، وللاعتراض أغراض بلاغية منها :

أ-التــنــزيه ، كما في قوله تعالى من سورة النحل :

" و يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْهِنَاتِ مُنْهَانَهُ وَلَهُوْ مَّا يَشْتَهُونَ 77 "

فجملة: "سبحانه" اعتراضية ، والغرض هو تنــزيه الله عز وجل. وإذا.. ففي الآية إطناب بالاعتراض ، القصد منه: التــنــزيه.

ب-الدعاء ، نعم . . يؤتى بالاعتراض قصد الدعاء .

كما في قول الشاعر:

## إن الثماثين (وَبُلِّغْتُهَا) قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

فجملة: "وبلغتها" اعتراضية ، والغرض هو: الدعاء للمخاطب بطول العمر. وإذًا.. ففي البيت إطناب بالاعتراض ، القصد منه: الدعاء.

ج- التنبيه على أمر من الأمور ، كما في قول الشاعر :

### تقول أراه بعد عروة لاهيا وذلك رزء (لو علمت) جليل فحملة: "لو علمت " اعتراضية ، والغرض هو التنبيه على عظم المصاب وشدة وقعه على نفسه .

وإذا ففي البيت : إطناب بالاعتراض ، والغرض هو : التنبيه على عِظَمِ المصاب . ثم يقول الشاعر في بيت يلى هذا الذي تقدم :

## فلا تحسبي أتي تناسيت عهده ولكنَّ صبري (يَأْمَيْمُ) جميل

فجملة : "يأميم" اعتراضية ، والقصد هو : التنبيه على قوة صبره وشدة احتماله للنوائب .

وإذًا.. ففي البيت إطناب بالاعتراض ، القصد منه : التنبيه على قوة صبره وشدة احتماله للنوائب .

### : کھ التکمیل

ومن الإطناب : التكميل "ويسمَّى الاحتراس " وهو :

أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه .

وقد يكون اللفظ المحترس به في وسط الكلام كما في قول الشاعر:

#### فسقى ديارك (غير مفسدها) صوب الربيع وديمة تهمي

فالشاعر يريد أن يدعو لمنزل حبيبته بنزول مطررحمة

فلو أنه لم يأتي بعبارة: "غير مفسدها" لكان الكلام يوهم خلاف المقصود، وهو أنه يدعو على منزل حبيبته بنزول مطر عذاب ونقمة،

من هنا استعمل لفظة: "غير مفسدها " دفعا لهذا التوهم.

إذًا.. ففي قول الشاعر : "غير مفسدها " إطناب بالاحتراس.

وقد يكون اللفظ المحترس به في آخر الكلام كما في قوله تعالى من سورة المائدة : " ... فَسَوْفِ مَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبِّهُ وَيُحِبُونَهُ أَخِلَةٍ عَلَى الْمُومِنِينَ أَيُرَّةٍ " .... غَلَى الْمُومِنِينَ أَيُرَّةٍ عَلَى الْمُومِنِينَ أَيْرَةٍ عَلَى الْمُومِنِينَ أَيْرَةٍ عَلَى الْمُومِنِينَ أَيْرَةٍ عَلَى الْمُاوِرِينَ ..... 54 " فحينما قال القرآن الكريم : أذلة على المومنين .

ربـــ ما يوهم هذا أنه من ضعف منهم، فدفع هذا التوهم بقوله: أعزة على الكافرين.

فاتضح عندئذ أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين.

وإذًا.. ففي قوله تعالى : أعزة على الكافرين إطناب بالاحتراس.

إذًا.. الإطناب يكون ب: التكرير ، الاعتراض ، التكميل .

ويسمى: الاحتراس.

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله `:

| تَكْرِيرٍ اعْتِرَاضٍ أَوْ تَكْمِيلِ     | ************************ |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | يُدْعَىٰ بِالْاحْتِرَاسِ |

يعني: أن الإطناب يكون ب: التكرير ، الاعتراض ، التكميل ، ويسمى التكميل : الاحتراس .

### كهر التتميم:

ومن الإطناب : التتميم ، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة ، كما في قوله تعالى من سورة الإنسان :

## " وَيُطْعِمُونَ الطُّعَاءَ عَلَى مُرِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا 8"

ففي قوله تعالى : "على حبه " تتميم ، والنكتة المقصودة من الإتيان به هو : المبالغة في المدح .

لأن معنى على حبه هو : على حب الطعام المحتاج إليه .

وهذا أبلغ في المدح من مجرد إطعام الطعام ، لأن الطعام مع الحاجة إليه يدل على البعد عن البخل المذموم شرعا . وإذًا.. ففي قوله تعالى : "على حبه " إطناب بالتتميم .

### كه عطف الخاص على العام:

ومن الأطناب : عطف الخاصِّ على العام للتنبيه على فضل الخاص ومن هذا قوله تعالى من سورة البقرة :

### " هَا فِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَةِ الْوُسْطَى ... 238 "

فقوله تعالى: "حافظوا على الصلوات " هذا عامٌّ .

وقوله تعالى: " والصلاة الوسطى " هذا خاص .

والقصد من هذا العطف هو : التنبيه على فضل الخاصِّ .

وهو : الصلاة الوسطى ، أي : صلاة العصر ، على خلاف في المسألة .

ومن هذا قوله تعالى من سورة القدر: " تنـــزل الملائكة والروح "

ف: " الملائكة " عامٌّ ،

و: " الروح " خاص .

والقصد من هذا العطف هو: التنبيه على فضل الخاص.

وهو: " الروح " : أي : جبريل عليه السلام .

وإذًا.. ففي هاتين الآيتين : إطناب بعطف الخاص على العامِّ .

ومن هنا نقول: الإطناب يكون ب: التتميم ، وعطف الخاص على العامِّ .

وفي هذا يقول الناظم رحمه الله :

......ق التَتَميم

وَقَفْوِ ذِي التَّخْصِيصِ ذَا التَّعْمِيمِ

يعنى: ومن الإطناب : التتميم ، وعطف الخاص على العام .

ومعنى: قَفْوِ: هو: تَبَعْيَّة ، وإضافة "قفو" لِــ "ذي " من إضافة المصدر إلى فاعله ، و"ذًا " مفعول به . والناظم حينما قال: وقفو ذي التخصيص ذا التعميم ،

كان يقصد: وعطف الخاص على العام . (1)

سبق أن عرفنا أن الإيجاز هو:

أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الإبانة والإفصاح.

فإذا كان اللفظ أقل من المعنى من غير إبانة ولا إفصاح فإن هذا يسمى : إخلالا ، ومن الإخلال ، قول الشاعر : ولا يسمى : إيجازا ، ومن الإخلال قول الشاعر :

## والعيش خير في ظــــلا ل النــوك ممن عاش كَدًا

فَ : الألفاظ هنا أقل من المعنى الذي يريده الشاعر .

فلو كانت قلة هذه الألفاظ مُبيَّنة مفصحة ، لقلنا إنه: إيــجاز.

ولما كانت قلة الألفاظ غير مبينة ولا مفصحة ، نقول: إنه إخلال.

فالشاعر يريد أن يقول:

والعيش الناعم في ظلال النوك "وهو الحمق " خير من عيش من عاش كدا ، أي " " بالتعب " تحت ظلال العقل .

فحذف الشاعر كلمة: "الناعم" وكلمات: "تحت ظلال العقل"،

1- ومن الإطناب كذلك عطف العام على الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص ، ويمثلون له بقوله تعالى من سورة الحجر :

### " وَلَقِدْ آتَيْنَاكَ سَنِعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَطِيهِ 87 "

ف: " سبعا من المثاني " خاص ، لأنه يراد به سورة الفاتحة .

و: "القرآن العظيم " عامٌّ ، والمقصود من هذا العطف هو: إفادة العموم مع العناية بالخاص ، لأنه ذكر مرتين: مرة صراحة باسمه ، ومرة بدرجه تحت اسم العامّ .

وكذلك قوله تعالى من سورة التوبة: " **آلهُ يَعْلَمُوا أَنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ مِرَّمُهُ وَلَمْوَاهُمُ وَأَنَّ اللَّهَ** عَلَمُ مِرَّمُهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَا

فكان في البيت إخلال .

إذًا.. هو يقصد : العيش الناعم مع الحماقة خير من : العيش بالتعب مع العقل . وسبق أن عرفنا أن الإطناب هو : أن يكون اللفظ أكثر من المعنى لفائدة .

فإذا كان اللفظ أكثر من المعنى لغير فائدة ، فإنه لا يسمى إطنابا .

وإنما يسمى : تطويلا أو حشوا .

فإذا تعيَّنت إزيادة اللفظ ، فهي حشو .

وإذا لم تتعيَّن الزيادة فهي : تطويل .

ومثال التطويل قول الشاعر:

سقى الله نجدا والسلام على نجد وياحبذا نجد على النأي والبعد

ف: "النَّأي " هو : البعد و" البعد " هو : النأي ، لا فرق بينهما .

وعلى هذا فأحدهما زائد ، لكن ما الزائد منهما ؟

لا نستطيع معرفة الزائد منهما ، من أجل هذا نقول :

إن في البيت تطويلا.

ومثال الحشو قول الشاعر:

ذكرت أخبي فعاودنسي صداع البرأس والوصبب

ف: " الصداع " لا يكون إلا في الرأس خاصة ، ولا يكون في غيره مسسن الأعضاء ، ولهذا نقول : إننا نستطيع أن نعرف الزائد في البيت ، وهو: " الرأس " . من أجل هذا ففي البيت : " حَشْوٌ "

وإذا. فهنا ثلاثة مصطلحات ، وهي :

الإخلال، التطويل، الحشو.

هذه الثلاثة مرفوضة ومردودة عند علماء البلاغة ،

·

## وَوَصَمْاتُ الْإِخْلالِ وَالتَّطْوِيلِ

ولجمع ما سبق في الباب نقول:

المساواة هي: أن يكون اللفظ بقدر المعنى ، والمعنى بقدر اللفظ من غير زيادة ولا نقصان .

والإيجاز هو: أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الإبانة والإفصاح ، فإذا كان اللفظ أقل من المعنى من غير إبانة ولا إفصاح فهو: إخلال.

، والإطناب هو: أن يكون اللفظ أكثر من المعنى لفائدة ، فإن كان اللفظ أكثر من المعنى لغير فائدة ، فهو:

تطويل ، إن لم يتعيَّن اللفظ الزائد .

وحشو ، إن تعيَّن اللفظ الزائد .

### وللإطناب أنواع وهي :

- الإيضاح بعد اللبس: لتتشوق النفس إلى المعنى ويتمكن منها كل تمكن .
  - الإيغال : وهو ختم الكلام بعبارة يتم المعنى بدونها .
- التذییل: وهو: تعقیب جملة بأخرى تشتمل على معناها توكیدا لها وهو
   قسمان:
- تذييل جار مجرى المشل إذا كانت الجملة مستقلة عما قبلها في المعنى .
- تذييل غير جار مجرى المثل إذا كانت الجملة غير مستقلة عما قبلها في المعنى .

- التكرير: وهو: ذكر اللفظ أكثر من مرة ، ويكون لأغراض منها:
  - أ تأكيد الإنذار .
  - ب- التلذذ بالمكرر.
  - ج- طول الفصل.
- الاعتراض: وهو: أن يؤتى بجملة فأكثر بين شيئين متَلازمين ويكون
   لأغراض من بينها:
  - أ التنزيه .
  - ب- الدعـــاء.
  - ج- التنبيه على أمر من الأمور .
- التكميل: ويسمى الاحتراس ، وهو: أن يؤتى في كلام يوهم خلاف
   المقصود بما يدفعه .
- التتميم: وهو: أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد
   نكتة.
  - عطف الخاص على العام .

وفيما يلي إعادة لأنواع الإطناب كما جاءت في كلام الناظم:

لشوق أو تمكسن في النفسس تكرير اعستراض أو تكمسيل وقفو ذي التخصيص ذا التعميم

يجيء بالإيضاح بعد اللبس وجاء بالإيغال والتذيبيل يدعى بالاحتراس والتتسميم

### تمارين تطبيقية:

بَيِّنْ أَنُواعِ الإطنابِ في الأمثلة التالية:

- 1- " وَوَحَمَيْنَا إِلَيْكَ خَالِكَ الْأَعْرَ أَنْ خَابِرَ مَؤُلَّكِ مَفْكُونَجُ مُصْبِعِينَ 66 " الحجر.
  - 2- " فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ القَيْطَانُ قَالَ يَاحَهُ عَلَى الْخُلْدِ عَلَى هَبَرَةِ الْخُلْدِ ... 117" طه

3- وإن صخرا لتأته الهدداة به

4- هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا

كأنه علم في رأسهانار

5- تبدل دارا غير داري وجيرة سواي وأحداث الزمان تنسوب

6- " وَهَا جَعَلْهَا لِهِ فَرِ مِن قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِن مِن فَعُهُ الْخَالِدُونَ 34" الأنبياء .

#### الجواب:

1- في قوله تعالى .... الأمر أن دابر هؤلاء ... الآية إطناب بالإيضاح بعد اللبس .

2- وفي قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان قال يأدم ..... إطناب بالإيضاح بعد اللبس .

3- وفي قول الشاعرة : ...... كأنه علم في رأسه نار . إطناب بالإيغال ، يمثله : في رأسه نار .

4- وفي قول الشاعر: ...... وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا إطناب بالإيغال، تمثله لفظة: وأجزلوا.

5- في قول الشاعر: ...... وأحداث الزمان تنوب إطناب بالتذييل ، جار مجرى المثل لأنه كلام مستقل عما قبله في المعنى.

6-وفي قوله تعالى : ...... أفإن مت فهم الخالدون إطناب بالتذييل غير جار بحرى المثل ، لأنه كلام غير مستقل عما قبله في المعنى .

بَيِّنْ أنواع الإطناب فيما يلي:

1- لقد علم الحي اليمانون أنني

2- وإن امرئ دامت مواثيق عهده

3- بالله يا ظبيات القاع قللن لنا

4- " فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 6 " الشرح ·

### الجواب:

1- في قول الشاعر : لقد علم الحي البيت ، إطناب بالتكرير يَتَمَثُلُ في ذكر : أنّي ، مرتين ، والتكرير هنا جاء نتيجة لطول الفصل .

2- وفي قول الشاعر : وإن امرئ إلخ ، إطناب بتكرير : إِنَّ وسبب التكرير هو : طول الفصل بين " إِنَّ " الأولى وخبرها .

3- وفي قول الشاعر: ...... ليلاي منكن أم ليلى من البشر إطناب بتكرير: "ليلى " والسبب هو أن الشاعر يتلذذ بذكره .

4- وفي قوله تعالى : " فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا " والغرض هو : التأكيد .

بيِّنْ أنواع الإطناب فيما يلي:

1- إن تُمَّ ذا الهجر يا ظلوم (ولاً

2- واعلم (فعلم المرء ينفعه)

3- صببنا عليها ظالمين سياطنا

أن سوف يأتي كل مـــاقــدر فطارت بها أيد سـراع وأرجـــل

تَمَّ) فما لي في العيب ش من أرب

إذا قلت أما بعد أنى خطيبها

على مثل هذا إنه لكـــريم

ليلاي منكن أم ليلى من البشر

4- " احلك يَحَكَ فِي جَنِيكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء ....4

القصص .

### الجواب:

- 1- في قول الشاعر : ...... " ولاَ تَمَّ " إطناب بالاعتراض . والغرض منه هو : الدعاء بألا يَتمَّ هذا الهجر .
- 2- وفي قول الشاعر: ....." فعلم المرء ينفعه " .....إطناب بالاعتراض والغرض منه هو: التنبيه على فضل العلم.
- 3- وفي قول الشاعر : ....." ظالمين " .....إطناب بالاحتراس لأن الشاعر لو لم يأت بلفظة : " ظالمين " لتوهم السامع أن فرسه بليدة ، لكنه احترس من هذا الوهم ودفعه بلفظة : ظالمين .
- 4- وفي القرآن الكريم في قوله تعالى : ..... من غير سوء، إطناب بالاحتراس ، لأن القرآن الكريم حينما قال :

" تخرج بيضاء " ، ربما قد يتوهم السامع أن البياض قد يكون من أذًى كالبرص ونحوه ، فاحترس القرآن الكريم من هذا الوهم ودفعه بقوله : من غير سوء . 

بيّن أنواع الإطناب فيما يأتي :

1- من يلق يوما على علاَّتِهِ هرما يلق السماحة منه والندى خلقا -2- " مَن كَمَانَ مَحُوَّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُصُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِلَ ....98 " البقرة .

#### الجواب:

- 1- في قول الشاعر: ..... على علاته ....... إطناب بالتتميم.
- 2- وفي قوله تعالى : ...... وحبريل وميكائل . إطناب بعطف الخاص على العام .

ف: " الملائكة " عامٌ ، و: " جبريل وميكائل " خاصّ . والغرض من هذا العطف : هو التنويه بشأن الخاص.

انتمى بعمد الله وتوفيقه المزء الأول من : جديد الثلاثة الفنون في الموسر المكنون ، وسو : غلو المعاني ، ويليم (إن هاء الله ) المزء الثاني وهو : علم البيان.

# الغمرست

| الإهداء:                               |
|----------------------------------------|
| مقدمة :                                |
| المقدمة:                               |
| الكلمة الفصيحة:                        |
| ارين تطبيقية :                         |
| الكلام الفصيح :                        |
| عارين تطبيقية : عارين تطبيقية :        |
| فصاحة المتكلم:                         |
| الكلام البليغ:                         |
| الكلام البليغ:                         |
| الفن الأول علم المعاني:                |
| الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري : 26 |
| الخبر :                                |
| الغرض من الخبر: الغرض من الخبر         |
| تمارين تطبيقية :                       |
| طرق إلقاء الخبر :                      |
| تمارين تطبيقية :                       |
| خروج الكلام عن مقتضى الظاهر :          |
| تمارين تطبيقية :                       |
|                                        |

| ں أدوات التوكيد : 44               | بعض   |
|------------------------------------|-------|
| لاء الخبر المنفي ما للخبر المثبت45 | إعط   |
| ں أدوات التوكيد في النفي : 46      | بعظ   |
| ل في الإسناد العقلي :              | فصا   |
| ز العقلي:                          | الجحا |
| اد الفعل إلى سببه : 49             | إسنا  |
| اد الفعل إلى زمانه :               | إسن   |
| اد الفعل إلى مكانه :               | إسن   |
| اد الفعل إلى مصدره : 51            | إسن   |
| د ما بني للفاعل إلى المفعول :      | سنا   |
| اد ما بني للمفعول إلى الفاعل : 53  | إسن   |
| ين تطبيقية :                       | تمار  |
| ب الثاني في المسند إليه :          | البا  |
| ف المسند إليه :                    | حذ    |
| ين تطبيقية : 69                    | تمار  |
| ر المسند إليه :                    | ذک    |
| ين تطبيقية :                       | تمار  |
| يف المسند إليه بالعلمية :          | تعر   |
| يف المسند إليه بالموصول :          | تعر   |
| يف المسند إليه باسم الإشارة :      |       |
| يف المسند إليه باللام :            | تعر   |
|                                    |       |

| 102:                   | بالإضافة                                | تعريف المسند إليه  |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 108                    |                                         | تنكير المسند إليه: |
| 115                    | بالنعت :                                | وصف المسند إليه    |
| 121:                   |                                         |                    |
| 122                    |                                         | بدال المسند إليه:  |
| ىق : 122               | بعطف النس                               | إتباع المسند إليه  |
| ـل : 127               |                                         |                    |
| 128                    |                                         | _                  |
| الظاهر:136             | من مقتضى ا                              | فصل في الخروج ع    |
| 145                    |                                         | الأسلوب الحكيم     |
| 148                    |                                         |                    |
| رع :                   | وضع المضار                              | وضع الماضي في ه    |
| 153                    |                                         |                    |
| 155                    |                                         |                    |
| 155                    |                                         | حذف المسند :       |
| 158                    |                                         | إفراد المسند :     |
| يل الخمسة ونحوها : 160 | يد من المفاع.                           | تقييد المسند بواح  |
| 161                    | ِط :                                    | تقييد المسند بالشر |
| 161                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | تنكير المسند :     |
| 163                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تعريف المسند :     |
| 165                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المسند الجملة :    |
| 167                    | ىرە :                                   | تقديم المسند وتأخ  |

| لباب الرابع في متعلقات الفعل : 170         |
|--------------------------------------------|
| حذف المفعول:                               |
| لباب الخامس القصر:ا 178                    |
| غارين تطبيقية :                            |
| القصر الحقيقي :القصر الحقيقي :             |
| القصر الإضافي :                            |
| غارين تطبيقية :                            |
| انقسام القصر الإضافي إلى ثلاثة أقسام : 187 |
| أمثلة قصر القلب:                           |
| أمثلة قصر التعيين :                        |
| أدوات القصر :                              |
| تمارين تطبيقية :                           |
| خلاصة القصر :                              |
| الباب السادس في الإنشاء :                  |
| الأمر :                                    |
| صيغ الأمر : 197                            |
| النهي :                                    |
| صيغ النهي :                                |
| الدعاء :                                   |
| النداء :                                   |
| التمني :                                   |
| الاستفهام                                  |

| استعمال حروف التحضيض للتمني كليت : 202 |
|----------------------------------------|
| أدوات الاستفهام :                      |
| ما يطلب بالهمز :                       |
| أمثلة الهمزة التي يطلب بها التصديق :   |
| أمثلة الهمزة التي يطلب بما التصور :    |
| أمثلة (هل):                            |
| عارين تطبيقية : 213                    |
| خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي :      |
| خروج الأمر عن معناه الحقيقي :219       |
| خروج النهي عن معناه الحقيقي : 224      |
| خروج النداء عن معناه الحقيقي : 227     |
| تمارين تطبيقية : 230                   |
| تمارين تطبيقية :                       |
| تمارين تطبيقية 232                     |
| الباب السابع: الفصل والوصل : 235       |
| مُواضع الفصل:                          |
| عارين تطبيقية : 243                    |
| مواضع الوصل : 248                      |
| تمارين تطبيقية : 253                   |
| محسنات الوصل: 257                      |

| 258 | المساواة | الإطناب | : الإيجاز     | الباب الثامن   |
|-----|----------|---------|---------------|----------------|
| 258 |          |         | • • • • • • • | المساواة :     |
| 259 |          |         |               |                |
| 261 |          |         |               | تمارين تطبيقية |
| 263 |          |         |               | الإطناب :      |
| 275 |          |         |               | تمارين تطبيقية |